



العدد (۲۲۸ - ۲۲۹) الجلد الحادي والعشرون (۳-٤) أيار/مايو - تموز/ يوليو ۲۰۰۲

مجلَّة فكريَّة ثقافيَّة يصدرها مرَّة كلُّ شهرين منتدى الفكر العربيّ

ي هذا العدد

ملفتان خاصتان

مؤتمر

الشباب العربي في الموجر

عَمَانَ: ۲-۲ نیسان/اب یا، ۲۰۰۶

النّدوة الفكريّة الشنويّة النّخيرُ النّخيرُ النّخيرُ النّخيرُ النّخيرُ النّخيرُ النّخيرُ النّخيرُ النّخيرُ

عمّان: ٨-٨ أيشار/ماينو ٢٠٠٣

عدد مسار مردوج

777

774





### الهنتدي

A Biomonthly Cultural Magazine

Published by the Arab Thought Forum (ATF)

Amman - Jordan

مجلة فكرية ثقافية يُصدرها مرة كل شهرين مشتدى الفكر العربي عمان - الأردن

### إرشادات عامّة لكُتّاب المجلّة

- يشترط أن لا يزيد طول المادة المقدمة للنشر على عشر صفحات من القطع الكبير،
   وأن تكون مطبوعة على الحاسوب (الكمبيوتر).
  - يُرجى موافاتنا بالقرص (الديسك) أو إرسال المادة بالبريد الإلكتروني.
  - . يُشترط أن تكون المادة غير منشورة أو مقدمة للنشر الى أية جهة أخرى.
- يُرجى من الكتّاب ذكر عناوينهم، بما في ذلك رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والناسوخ (الفاكس).
  - يُقلُل عددُ الهوامش والمصادر والمراجع بقدر الإمكان.
  - يُرجى العناية بالأسلوب وبمستوى اللغة عناية خاصة.
- تحتفظ هيئة التحرير بحقها في إجراء التعديلات المناسبة على الموضوع المقدم إن رأت ذلك ضرورياً.
  - تعتذر الهيئة عن عدم إعادة الموضوعات التي لا تقبل للنشر إلى أصحابها.

الأراء الواردة في هذه المجلة لا تعبر بالضرورة عن رأى منتدى الفكر العرب:

#### **Arab Thought Forum**

P.O.Box: 925418 Amman - 11190 Jordan Tel: (+962-6) 5333261/533361 Fax: (+962-6) 5331197

#### منتدي الفكر العربي

ص ب: ۴۲۵۱۸ عمّان ۱۱۱۹۰ – الأردن تلفون : ۴۹۲۲۲۱۷ (۳–۹۹۲۹) ناسوخ (فاکس) : ۴۵۲۲۱۵ (۳–۹۹۲)

E-mail: mai@atf.org.jo URL: www.atf.org.jo

سعر النسخة ، ديناران أردنيان (دلائة دولارات أمريكية)



مَنْنَاكِالْفِكُلُوكُوكُ

الرئيس والراعي

سموً الأمير الحسن بن طلال

President & Patron

HRH Prince El Hassan bin Talal

الأمسين العسام Secretary General

وسنام شوكت الزهناوي Wissam Shawkat Al-Zahawie

منظمة عربيّة فكريّة غير حكوميّة تأسست عام 1441 في أعقاب هزئمر الثمّة العربيّ الحادي عشر بعبادرة من الفكّرين وصانعي الثوراد العرب رقية مقدمتهم سعة الأمير الحسن بن طالال رئيس للنتدي تشعي إلى بحث الحالة الراهنة في الوطن العربي وتشخيصها والى استشراف مستقبله، وسياغة الحلول العملية والخيارات المنكفة عن طريق توفير منبر حرّ للحوار القضي إلى بلورة فكر عربي معاصر ليم وقضايا الوحدة، والتعيية، والأمن القربي، والتحرر، والتقديم وقد اتخذ المتندي عمان مثر الأمنات العامة.

#### يهده منتدى الفكر العربي إلى:

- ١- الإسهام في تكوين الفكر العربي المعاصر . وتطويره . ونشره . وترسيخ الوعي والاهتمام به . لا سيما ما يتصل منه بقضايا الوطن العربي الأساسية ، والمهمات القومية المشتركة . في إطار ربط وثيق بين الأصالة والمعاصرة.
- ٢- دراسةً العُلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية في الوطن العربيّ. وتدارسها مع مجموعات الدول الأخرى. لا سيما الدول
- الإسلامية والبرل الثانية، يهدف تفرير الحوار وتشيط التعاني، بعا يخدم المسالة الشبانة. ٣- الإسهام في تكوين نظرة عربية علمية نحو مشكلات التقبية التي تماجها المتنديات والمؤسسات الدولية، بما يحقق إسهاماً فمالاً ليّة صياغة التظام المالية، ويضح الملاقات الدولية على أسس عادلة ومتكافئة، ويضم التكامل الاقتسادي.
- ٤- بناء أتجسور بين قادة الفكر وصائعي الفرار في الوطن العربيّ, بما يخدم التعاون بينهم في رسم السياسات العامة، وتأمين المشاركة الشعبية في تنفيذها. ٥- العناية بالدراسات المستقبلية المتعلقة بشؤون أفطار الوطن العربي وعلاقاتها الدولية.

#### ويعمل المنتدى على تحقيق أهدافه عن طريق،

- - المنتدى: إضافة إلى نخبة من الخبراء والأكاديميين.
- حقد الحوارات العربية الدولية: ويتكون فيها الطرف العربي من أعضاء المنتدى وخبراء وأكاديميين عرب: ويمثل الطرف المقابل إحدى
   الهيئات أو العاهد أو المراكز من مختلف الدول والتجمّات العالمية.
- ٣- القيام بالبحوث والدراسات الإستر اتبجية: وتشمل الدراسات العلمية لفرق بحثية متخصصة حول القضايا الكبرى التي تواجه العرب حاضراً ومستقبلاً.
- ا- المقبوعات إضافة إلى مسلسلة المقبوعات الخاصة التي توقق كل ششاط من الأششفة للتكوية أعلام (الحوارات العربية، والحوارات الطابية والجوحث الاستراتيجية), يقوم المنشدى بإمسار أم جلة معرم و كل شهرين بشوان المنشدى باللغة العربية، ومجلة فصلية الكترونية باللغة الإنجليزية تصدر كل لالإنة أشهر، يهدف تعريف الأفراد والمؤسسات بخلاصة الحوارات والندوات والمؤتمرات التي يعقدها المنشدى: واسفاة إلى نشر مقالات وترجمات ثهم المتقد والواطن العربية
- ويعتمد المنتدى في تمويله على رسوم الأعضاء العاملين والمؤازرين (مؤسّسات). وتبرعات الأعضاء والأصدقاء ومساهماتهم: إضافة إلى ربع وقفيته المتواضعة.

#### عصوية المنتدى:

- ١- عُضوية عاملة: تضم نخبة من الشخصيات العربيّة المتميزة، التي تؤمن بالمنتدى وبالأهداف التي أنشىء من أجلها،
- ٣- تصويفه موازرة، تضم مجموعة من أمرز المؤسسات والجالس العربية النشتجة التي تؤمن إداراتها بالعمل وبالفتكر العربي المشترك. ٣- تصويف الشرف: يفتحها مجلس الأمناء للأغراء والفكرين من غير الأعضاء العاملين. الذين قدّموا مأثر ومساهمات جلّى. في مختلف
  - الميادين، على المستويين العربيّ والدولي.











مجلة فكرية ثقافية يصدرها مرة كل شهرين منتدى الفكر العربي

المجلَّد الحادي والعشــرون (٣+٤)

### هيئة التُحرير

مدير التحرير أ. سميرأبو عجوة

الإخراج الفني ناصر جمال عبد القادر ميساء "محمدهاشم" خلف

> أمانة السروالمتابعة مسي الحلتسة

رهم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (۲۰۰۲/۱۲) د)

#### المحتوي

#### العدد (٢٢٨+٢٢٨) المجلّد الحادي والعشرون (٣+٤) - أيّار/ مايو- تموز/ يوليو ٢٠٠٦

ملف خاص (١) مؤتمر "الشُّباب العربيُّ في المهجر"

الطسة الافتتاحية

كلمة سمو الأمير الحسن بن طلال الجلسة الأولى

، المحور الأوَلَ: المشاركة السَّياسيَّة والاجتماعيَّة للشَّبَّابِ في المهجر: مفاهيم وأفكار الحلسة الثانية

المحور الشائي: النسواصل والنسشبيك بين الأوطان والمهاجرين

الطسة الثالثة المحور الثالث: تجارب شبابية ناجحة من المجر

الطسة الختامية كلمة سمو الأمير الحسن بن طلال

حصاد المؤتمر

أسماء لجنة المتابعة أسماء المشاركين في المؤتمر

ملف خاص (٢)

كلمة أمين عام المنتدى الأستاذ وسام الزهاوى

الندوة الفكرية السنوية "الفكر العربي في عالم سريع التغير" الجلسة الافتتاحيكة كلمة سمو الأمير الحسن بن طلال "الفكر العربي بين الثابت والمتحول"

> الجلسة الأولى الحاسة الثانية

الحاسة الثالثة الجلسة الرابعة/ مائدة مستديرة

الجاسة الختامية كلمة سمو الأمير الحسن بن طلال

المشاركون في الندوة كتبوا في الندوة

المقدس والمدنس

حوار الحضارات: الدور المكن

 الدسانير العربية ما بين موروث عثماني ناريخي وواقع معاصر بعض إشكاليات اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (التربيس) منظمة النجارة العالمة

> كلمة أخيرة بدوية في إمبراطورية وول ستريت

## كلمسة أولسي

أ. د. هُمام غُصيب

27

YY ٣.

24

75 34 ٧.

YA ٧9 ٨.

11 1.1 ١. ٤

111 أ. كمال القيسى 171 أ. ممدوح أبو دلهو م

أ. حسني عايش

د. مطهّر السعيدي

د، سعد أبو ديَّـــة

د. حميد الجميلي







#### كالهة أولى

أ.د. هُمام غُصيب ــ رئيس التحرير ــ

أنهَكُنا هذا العددُ الضّخمُ المزدوج!

كان علينا أنْ نُفرع عددا من التسجيلات ونعدها للنشر ضمن الملفين الخاصين.

وكان علينًا أنْ نُجدد العمل في العدد بعض الوقت جين عَرفًا العمل في العدد بعض الوقت جين عَرفًا المنابعي الثّاني، وندوننا الشبابي الثّاني، وندوننا اللكرية السّروية.

ثمّ كان علينا أن نتاقلم من مغادرة مُخرج المجلّة، السيد ناصر جمال عبد القادر ، إلى الملكة السيد ناصر جمال عبد القادر ، وكان ركناً من أركانها في الثّلاث سنوات الماضية. وإذْ رَحْبُ بخلِيّة، السيدة ميّاء، "محدّ هائم" خَلْق، فَإِنّا ناملُ أنْ نَهَنّاً بها رفَعْناً بنا .

وقيلً هذا وذلك وبعدّهما، كان علينًا أن تُقبضُ على الجَمْر مَعَ أبناء جلدتنا جميعًا في هذه الأيّام العصيية المُفجعة: فلِسطين... فلسطين؛ العراق... العراق؛ والآن لينان... لينان!

وسيكونُ هذا شُغَلَنا الشَّاعَلَ في عددِنا القادمَ بإذْنه تعالى.

### جولية العيدد

| ٣+٤) - أيار/ مايو- تموز/ يوليو ٢٠٠٦ | العدد (۲۲۸+۲۲۹) المجلد الحادي والعشرون ( |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                                     |                                          |  |

|                       | 113 - 3 - 12 2 3 14 3 - 10 - 12 3 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <ul> <li>الأديان من أجل السلام</li> <li>دور القادة الدينيين في إعادة البناء الاجتماعي وبناء الوطن</li> </ul>                                    |
| د. عبد الجليل التعيمي | <ul> <li>ندوة الذاكرة الوطنية مع الأستاذ مصطفى المصمودي حول:</li> <li>رهانات نوس الاستقلال نجاه الثورة الإعلامية الدولية ١٩٥٥ - ٢٠٠٥</li> </ul> |
|                       | <ul> <li>مركز دراسات الشرق الأوسط</li> <li>خمسة عشر عاماً من البذل والعطاء المتواصل</li> </ul>                                                  |
|                       |                                                                                                                                                 |

فاروق البـــاز على أحمد عثيقة

فذري قعوار

متى مكرم عبيد

|    | مع أعضاء المنتدى:                             |
|----|-----------------------------------------------|
| د. | ١- شراكة جديدة حتى لا نظلُ في موقف المنفرج    |
| د. | ٢- الفرق بين الربا والفائدة المصرفية المعاصرة |
| i, | ٣- شعر الصقلاوي / أ. سعيد بن محمّد الصقلاوي   |
| iù | ٤ - المواطنة                                  |
|    |                                               |

|     | حد می   | , 044,   |            | ٠,٠       |
|-----|---------|----------|------------|-----------|
|     |         |          |            |           |
|     |         |          |            |           |
| 4:1 | المه اط | ن منظه ، | التعددية ه | ″ á sai s |

| 3.00 c 1.44 |              |
|-------------|--------------|
|             | . قطوف دانية |

| إن في العقل المصري | القطف الثالث: تأملا |
|--------------------|---------------------|
|                    |                     |
|                    | • مراسلات           |

| اللقاءات الشهرية | - سلسلة |
|------------------|---------|

| العدد: | هذا | كْتَاب | ٠ |  |
|--------|-----|--------|---|--|
|        |     |        |   |  |

| ين عاماً | قبل عشر | المنتدى | «نشرة» |  |
|----------|---------|---------|--------|--|

1 5 1

10.

101

107

104

### «نشرة» النتدى قبل عشرين عاماً

(غلاف العدد السابع)\*



العدد السابع، نيسان/إبريل ١٩٨٦

#### الحتوسات

- التكنولوجيا المتقدمة وفرص العرب للدخول في مضمارها (افتتاحية)
  - القمر الصناعي العربي وآفاق تنمية الثقافة القومية (ندوة)
- تبادل العمالة في الوطن العربي الموقف الراهن واحتمالات المستقبل (ورقة عمل)
  - الدراسات والأبحاث الأردنية في مواجهة الخطر الصهيوني (ورقة عمل)
    - حول إنشاء جامعة جديدة في الأردن (حوار أردني)
      - إسرائيل وإفريقيا (محاضرة)
    - التعاون الدولي مع إفريقيا بين المديونية ومتطلبات التنمية
      - التهديد السوفياتي وهم أم حقيقة؟ (كتاب أجنبي)
        - إعلان الحقوق والحريات الأساسية في السودان
          - أخبار المنتدى ونشاطاته

#### ARAB THOUGHT FORUM

Chairman: H.R.H. Crown Prince Hassan Secretary General: Dr. Saad Eddin Ibrahim Editor in Chief; Dr. Fahd Fanek

منتدى الفكر العزبي الرئيس:سموالامترحسن بن طلال الأماين العام: الدكتورسعد الدن ابراهيم المحرد الدكتور و عدالفاذا

ص. ب ۹۲۵۶۱۸ شلف و ۷۸۷۰۷ شلکس ۹۶۲۲۶ عت تمات ۱۷٬۴۰۰ P.O. Box 925418, Tel. 678707/8 Tix. 23649 ATF 80 Amman - Jordan

ه أنظر أيضًا ص (١٥٩) من هذا العدد من المنتدى.





برعاية صاحب السّموّ الملكيّ الأمير الحسن بن طلال

منتدى الفكر العربيّ مؤتمر الشّباب العربيّ في المهجر"

واقع الإعلام الشنبابي الهويّة الثّقافية في المهجر

شبابنا في المهجر

ومؤضوعــات أخرى...



#### الحلسة الافتتاحية

#### كلمة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال

يشم اللهِ الرّحمن الرّحيم والصلاة والسلام على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه أجمعين

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته:

إننى العبد الفقير لله تعالى لا أستحق كل هذه الأوصاف التي أسبغتموها على ؛ وقد أتيت لا لغايات البلاغة لكن لغايات التبليغ. وأقول: إنني عملت مع المهجرين في آسيا قبل المغتربين في أوروبا والبرازيل. وأنا قادم لتوي من البرازيل، بعد مضى سنوات من التواصل مع الشرق: إندونيسيا وماليزيا؛ مع السادة والأشراف في تلك الديار الذين تحدّروا من الرعيل الأول الذي هاجر إلى هَناك للتلاقي. وأود أن أذكر هنا أن التلاقي امتدّ بالتجارة من سجن ماسك على المحيط الأطلسي إلى مالامار على الساحل الغربي الهندي؛ إلى كُوالالمبور، ومن ثم إلى اليابان لمدة ستة قرون؛ إلى أن أتى الاستعمار الغربي بفاسكو ديغاما الذي وصل إلى مالامار بفضل الملاح الخليجي أحمد بن ماجد. فقطع فاسكو رأس ابن ماجد مكافأة للخدمة التي قدمها! ليقول الله الجين [كما نعلم جميعًا، مذهب الجين مذهب مسالم]: إن لم تُخرجوا العرب - نعم العرب اليهود والسيحيين والسلمين -فسأقتلكم. فأجاب ملك الجين بسؤال: ماذا تعني

بكلمة (قتلت)؟ لأن مذهب الجين لا يعرف القتل والاقتتال. فيقال لنا بعد كل ذلك إنكم في صراع بين الغرب والإسلام؛ أمريكا والإسلام! وأقول في المقابل: إن الغرب جغرافيا؛ والإسلام معتقد وأسلوب حياة شامل للقيم العالمية. وأقول ما هذا المصطلح "الهجرة" إلا بما يوصف في البدايات الأولى بهجرة الرسول ﴿ فَهناك من هاجر وهناك من هُجَر.

وأقول إن الهجرة موضوع كبير خطير ضمن إطار آسيا. والشاهد على ذلك تسع لجان عملت من خلال مجموعة التنمية الإنسانية؛ آخذة بالحسبان تسعة موضوعات تتراوح من الاستثمار المالي، والإصلاح السياسي، والتعامل مع الفقر والتجريع، والتأهيل للفقراء، إلى أن تصل إلى ما يسمى "الحرب على الإرهاب".

هذا السجال ذكرنا بأن الامتداد الأول لنا هو امتداد السبوي. أما الامتداد الآخر والمقابل فهو الامتداد الآخر والمقابل فهو الامتداد الإفريقي. وقد عدت من البرازيل مؤمناً بالتلاقي المتوسطي الأيبيري الملاتيني لأسباب وأسباب، ومن بين هذه الأسباب أن نستذكر أن هانتنفتن يقول: بعد الانتهاء من الخطر الإسلامي، ثمة خطر السابي لاتيني، فكيف سينتهي من خطر المسلمين؟

هذا النص مُفرع من تسجيل الكلمة [بتحرير طفيف].



أقول: إن تعريفه الخطر خاطئ، وإن السلمين - بمليار ونصف الليار - هم جزء أساسي من التلاقي الحضاري؛ فلا سبب للصدام المزعوم الذي يتحدث عنه.

أما فيما يتعلق بالبعد الإسباني – ومرة أخرى لا مهجر ولا مهاجر وإنما قلب واحد ووجدان واحد كلها تمتد عبر الزمان والمكان. عميد الرابطة القلمية، جبران خليل جبران، يتحدث: "يا إخوتي وجبراني! ويا أيها المارون ببابي كل يوم! لقد أحببتكم كثيراً وفوق الكثير. قد أحببت الواحد منكم كما لو كان كلكم، وأحببتكم جميعاً كما لو كنتم واحدا. ففي ربيع دربي كنت أترنم في جنانكم، وفي صيف قلبي كنت أحرس بيادركم. أجل! قد أحببتكم جميعاً ...."

#### الأخوات والإخوة

نحن جميعاً شركاء ليس فقط في أصلنا وفصلنا، وإنما أيضاً في السابيعة وإنما أيضاً في السابيعة الإنسانية بكشف لنا امتداد الضمير الإنساني ووحدة المبادئ القيمية والعقلانية الأساسية من قبيل العالمية [من "رب العالمين"]، والاحترام المتبادل، وحقوق الإنسان؛ كل ذلك قد ينضوي تحت مفهوم الوسطية بمعنى من معانيها. إن الوسطية مشروع أطلقته منذ سنوات، ويرمي إلى فلسفة مبنية على ثوابت حضارية جوهرية ذات بعد أخلاقي.

نعم! تستند الوسطية إلى فكرة المساواة، والمشاركة، ونبذ العنف والنطرف، والتعددية، واحترام الدساتير والمواثيق الإقليمية والعالمية، والتلاقي بين الشعوب

والأمم، والغيرية، والغيرية، وحرية الاعتقاد، واحترام الرأي الآخر، والتسامح مع الاختلاف، والعمل ضمن إطار الأسرة العالمية والشرعية الدولية.

إننى أدعوكم جميعاً إلى المشاركة في هذه الحركة الوسطية الإنسانية. لا أقول هذا من باب التنظير فقط، مع أن التنظير من أسمى العمليات الذهنية، وهو ليس تهمة بالتأكيد؛ وإنما أيضا ضمن إطار ثوابت عمل مدروسة قابلة للتطبيق.

اسمحوا لى في هذا المجال بأن أستذكر أنني عملت على مدى عَقْدين من أجل صَوْغ نظام إنساني عالمي جديد، يُذكّر في كل لقاء للجمعية العامة للأمم المتحدة ولا يطبق، كلبنة أساسية لإقامة قانون للسلام العالمي. يتفرع عن هذا الطرح الشمولي ما يترتّب من صراعات الإنسان مع أخيه الإنسان، وصراعات الإنسان مع الطبيعة القاسية، وصراعات الإنسان مع تبعات التكنولوجيا الضارة. ويؤخذ مشروع هذا النظام أساسًا وحاضنة لمشروعات ذات اهتمام إنساني مشترك. المبادرة الكندية النرويجية، على سبيل المثال، هي دعوة للأمن الإنساني؛ وكذلك مبادرة الحكومة السويدية في الدعوة لمعرفة الحقوق الإنسانية الأساسية؛ وذلك بالتقريب ما بين ما عُرف ببرنامج "التنمية الإنسانية للأمم المتحدة" من جانب، الذي يرى التنمية من منظور المؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم - من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي - التي، مع شديد الأسف، ومع المراجعة نصف القرأنية لجميع المؤسسات وأشكال العمل

المتعددة، لم تقدم على مثل هذه المراجعة الشاملة؛ وبين إيحاءات العيد السنين لتأسيس الأمم المتحدة في العام القادم من جانب آخر. فذهينا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان للخروج بالدعوة لتأسيس فهرس بياني للمساواة بين الشعوب.

أقول: إن الفرق بين النظام الإنساني العالمي الجديد و قانون السلام و القوانين العرفية مجتمعة ، التي صدرت أو ستصدر قريبًا عن الصليب الأحمر الدولي باللغة العربية، فرق ضئيل. هنالك تراكمية الإجراءات التي تتخذ تنازلاً من قانون الحرب؛ ومن بينها كيفية التعامل مع السجناء في غوانتنامو وأبو غريب، وكيفية التعامل مع اللاجئ والنازح، وكَيْفِيةُ التَّعَامُلُ مع المشرَّدين والمغيبين. وأدخل في الساحة اللاتينية للعمل مع الأمهات/ أمهات "المختفين المغيبين" . وأقول: إننا في الحديث عن ما هو طبيعي ندعو إلى قانون عالمي للسلام. أكرر الشعور بأن إعلان الحروب ضد الإرهاب، كما هي ضد الإغراب والأشكال الأخرى من الضّدية، هي شكل من أشكال المواجهة. لكنني أقول لماذا نستمر في مواجهة العوارض، وإلى متى سنبقى لا نواجه الحقيقة بتعريف وجوب العمل نحو هدف أسمى؟ فلا أرى أسمى من العمل نحو السلام. وأقول إنها ليست مصادفة، ونحن نبحث عن قانون عالمي للسلام، أن نتحدث عن الإسلام بصورة الإنصاف لأننى قلت في أكثر من مناسبة بصفتى مسلمًا ينتمى إلى سلالة شريفة: إننى لست بحاجة لتعريف نفسى بالإسلامي.

راجعني مواطن قبل أيام وقال: إن شعبيّتك مع

الإسلاميين تتأذى حين نقدم على مثل هذا القول. فقلت له: في صلاة العيد أمتعنا الخطيب بالحديث عن أبي المسلمين سيدنا إبراهيم؛ فقلت له: يا سيدي الشيخ أنت تتحدث عن أب واحد للمسلمين. وماذا نعمل مع الأبوات: أبو مصعب الزرقاوي وأبو وأبو وأبو ...؟ حين كنا أبناء – ابن خلدون وابن تيمية وابن كثير وابن سينا وابن رشد – كانت أوضاعنا أرحم مما هي عليه اليوم.

حين كانت الذاكرة حيّة؛ حين كنا نستذكر كل مَن سبقنا وكل من له فضل علينا، كنا ندرك أن المسافة بين العقل والقلب مسافة لا نجسرها بالحديث عن الهوية، بل بإدراك الهويات التي تجمع بيننا ولا تفرق.

أقول في هذا المجال: إنني تشرفت بتشكيل جملة حركات شبابية من بينها "جمهرة المواطنين في الشرق الأوسط"، أو كما تعرف Middle East Citizens' Assembly (MECA) ومنا مفارقة أن أميراً يستحدث بمفردات جمهورية، كما يتحدث أمير في وجوه تنشيط المجتمع المدني والدولة المدنية. أقول: في هذا الإطار من أربع وعشرين جنسية ممتدة من أذر بيجان إلى شرق المتوسط، ثم عبر شمال إفريقيا إلى المغربي. الكل يتساءل عن كيفية مشاركة الجمهور بتحمل المسؤولية المشتركة، وإحياء الإرادة السياسية وانبعائها من جديد.

أقول "السياسية"، وأنا خال من أية أجندات سياسية

خاصة. إنني أومن بأن السياسة هي البرامج التي تخدم الجميع، والقاعدة الفقهية أن المصلحة العامة غاية الحكم وليست مصلحة الأفراد. ولا تتفق الإمارة والتجارة إلا ما تؤجر عليه من رب العالمين من عمل صالح، خدمة لهذه المصلحة العامة المغيبة.

أقول: آن الأوان أن تُقَرِّبَ الأغلبية، لا أقول الصامنة، ولكن – إذا جاز التعبير – المصمنة، المظوبة على أمرها، المترفة، اللأأبالية، الأنامالية – (أنا مالي) – بين حقّ القرايا وحقّ السرايا.

أقول في هذا المجال، بصفتي أول رئيس آسيوي للفَرْع الشبابي لنادي روما الذي أرأسه منذ ثلاثة أعوام: إننا أسسنا دار فكر تهدف إلى تصميم أجندة للتحديات الأساسية التي تواجه البشرية في السنوات القادمة والتي تضم النزاعات فيما بيننا ومع الآخر، والفروقات في النظم القيمية. أقول النزاعات فيما بيننا ومع الآخر، للدعوة إلى التعلم المقارن في أن يضع الواحد نفسه مكان الشريك في صنع القرار. ذهبنا في البرازيل إلى المناطق الفقيرة أو الأقل حظًا، ووجدنا في إحدى الكليات مساقًا لتعلم السامبا، الرقصة البرازيلية المعروفة. وقد يستغرب أحدكم ويقول: لماذا نأخذ بالمسبان هذا اللون من التعبير؟ فأقول: إنه جزء من حياتهم. لكن حين تصاغ الأجندة بين سكان تلك المناطق حيث يوجد أكبر تجمع للأقل حظًا – ففي سان باولو وحدها التي تبدد نصف الاقتصاد البرازيلي أعداد تفوق مجموع المزارعين في أوروبا - يقدمون على تعلم السامبا، إلى جانب ما يختارونه من تخصصات الحاسوب والمرافعة للتعامل مع الأمية

القانونية، والمحاسبة؛ إلى غير ذلك من تخصصات.

أقول: إن اللغة العربية واسعة، وأؤمن بكل ما قلتمره عن الحرص على لغة الضاد؛ لكنني أقول إننا في بلداننا أصبحنا غرباء إن لم نستطع أن نخاطب الإنسان العادي بلهجته وبأسلوبية تفكيره، وأن نبتعد قليلاً عن الفوقية.

أسوق هذه الأمثلة وأنا على استعداد التوزيع على المشاركين عناوين المواقع الإلكترونية المساركين عناوين المواقع الإلكترونية (Websites) لكل هذه التنظيمات التي ذكرتها، والتي تأخذ شاكلة مماثلة لهيئة هلسنكي للمواطنين، وللجنة المشتركة بين الحكومة الفناندية والحكومة التزانية، لكي لا تقولوا إن هذا حوار موجه من الشمال، فهناك شراكة بين الشمال والجنوب. التحدي هنا حول كيفية بناء الشراكة من أجل سد الفجوة في الكرامة الإنسانية والنزاهة الإنسانية في تعاملنا مع قضايانا وقضايا الآخر.

ولا أنسى هنا أن أذكر جهود شباينا في الإغاثة الإنسانية حين تعصف بنا الكوارث، أكانت بفعل الطبيعة أم الإنسان. ويحضرني في هذا المجال الهيئة الخيرية الهاشمية التي تأسست سنة 19۸۲ وما زالت - برئاسة نجلي راشد بن الحسن تواصل جهودها في باكستان في الظروف القاسية لتي يواجهها إقليم كشمير: ثلاثة ونصف المليون مهجر. دعونا نفرق بين المهاجر والمهجر.

أين أعمال مثل هذه الهيئات في المستشفيات في الفلوجة، وفي المزار الشريف، وفي دارفور، وفي

الضفة الغربية وغزة؟

أين نحن من تأسيس منظمة عربية إسلامية بعيدة عن أية شبهات سياسية أو تبشيرية، تعمل من أجل الصالح العام لتغيير صورة العربي والمسلم؟ في هذا المجال ناشدت، إلى جانب القيادات في المؤتمر العالمي للأديان من أجل السلام ، كلّ من يُعني بالقرار الذي اتخذ في ٩/١١ بحجز أموال المسلمين والعرب تحت أبواب الزكاة. لقد طالبت منذ أكثر من عشرين عامًا بتأسيس صندوق عالمي إسلامي من أجل الزكاة. اليوم تستطيعون أن تطالبوا في هذا السياق باستراتيجية عربية إسلامية للاقتصاد والدَّبلوماسية العامة ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقُومِ حَتَّى يغيّروا ما بأنفسهم ﴾. علينا أن نغيّر ما بأنفسنا فننهض بالعمل الإنساني من أجل الآخر من خلال المجتمع الأهلى والشبابي. وجدت أننا مع شديد الأسف نستطيع أن نطالب في المحافل الدولية بكل أنواع الأنظمة التقنية والاقتصادية والأمنية؛ لكننا لا نستطيع إلى يومنا هذاأن نطالب بنظام سلام وقانون سلام. هنا المفارقة. العالم العربي كما يسمى عالم يتصف بأحادية في السياسات والمعاملات. (يد الله مع الجماعة): لكن أين العمل الجماعي؟ خاصة في مجال الشباب: شباب المخيمات؛ الشباب المهمشين؛ الشباب المهاجرين؛ الشباب المهجّرين.

المشكلة الأساسية هنا سيتم تشخيصها من خلال المعهد الملكي للدراسات الدينية في عمان بعد شهرين من التجمع العلمي الثاني للدارسين والباحثين في شؤون الشرق الأوسط (WOCMES-2). وستكون هذه

المرة الأولى التي سأجتمع فيها بمثل هذا الحشد في كل فروع العلوم الإنسانية والاجتماعية وحقول أخرى لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات داخل الشرق الأوسط. وأقول هنا: إنني آمل بتأسيس تحالفات جديدة بين الإعلام والبحث العلمي. فالإعلام نهج يحتاج إلى مادة علمية؛ وأنتم معشر الجامعات في الداخل وفي الخارج يمكنكم توفير تلك المادة.

أقول: إن قضية الهجرةهي من أهم قضايانا؛ لكن هي بالنسبة لي سلاح ذو حدين. فإذا اعتبرناها استزاقاً لطاقاتنا، فحتماً سيكون مدخلنا سلبباً. أما اذا علمنا كيف نوظف هذا الحشد الإنساني لغايات الاتصال العالمي ولغايات فك العزلة عنا بأسلوبية تتعاطى مع جميع وسائل الحوار والتلاقي، فإنها ستكون نعمة. وأقول أكثر من ذلك: إن النهضة المفكرية العربية لن تقوم إلا بمشاركة فعالة لهذا الرصيد الهائل من المجربين والمتنافسين مع الأقوام الأخرى بخبراتهم الغنية.

لن أطيل أكثر من هذا. لكنني أقول: إن الحاكمية، كما سميت بالترجمة الركيكة لكلمة Governance، تعني الإقلال من دور الحكومات. نحن هنا نعمل في إطار المسار الثاني Track 2 والحكومات تعمل في إطار المسار الأول Track 2. هذه السيرورة لا بدّ أن تلتقي مع سيرورة الحكومات في نطاق نقاط معينة لتعريف الصالح العام والمواثيق الاجتماعية والمواثيق المادية، كميثاق للطاقة، وميثاق للمياه، إلى آخر ذلك. إن ذلك التلاقي لن يأتي من جانب واحد

فقط. فنحن نعيش فترة من الانكفاء على أنفسنا: مهنيًّا وأكاديميًّا وعلميًّا وإعلاميًّا. وإن هذه الجمهرة - لتداخل المعارف فيما بين المشاركين فيها -تستطيع، إذا أحسنًا العمل خلال الأيام القليلة القادمة، أن تشبك العلائق بين المسار الثاني والمسار الأول، وبيننا وبين الناس والجمهور خارج هذه القاعة الذي لا يتأثر بالكلمات والصور عبر الشاشة لضجره من كل هذه الشكليات. وسؤالي الأساسى: أين نحن من القضايا الفعلية: من الفقر و التباين الاجتماعي؟ من الفقر للمعلومة؛ الافتقار للمعرفة الهادفة؛ تصويب البيت الداخلي وترتيبه؟ إهمالنا، في هذه الساعات المظلمة من حياة أمتنا، للأغلبية العظمي من الناس؟ أنظروا إلى البيانات عن الغني والفقر في منطقتنا، واستـذكـروا أن هـذه النطقـة - غرب آسيا - وحدها تحتاج إلى ٣٥ مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات؛ وإلا سلمنا مصبر هؤلاءً لخصخصي الدين ومخصخصي الحرب.

نسمع عن الخصخصة، وأقول: إن هنالك خصخصة للدين، لغياب الشورى بين الأغلبية العظمى للدين، دخياب الشورى بين الأغلبية العظمى الناس. هنالك خصخصة للحرب والتنمية؛ لصناعة الكراهية بالسلاح وبالمادة. سعر (البرميل) في الأمس كان ٦٤ دولارًا. أين العوائد من قنوات العمل الإنساني؟ وأين القنوات أصلاً لإيصال هذه العوائد إلى العمل الأساسي في إعادة البناء الأخلاقي؟ قال رب البرية: ﴿الذي أطعَمَهُمْ من

جُوع وأمنَّهُمْ من خَوْف .

أتوقف عند هذه النقطة. ولكي لا أكون خارج سياق ما ألقناه من ثناء من عريف الحقل، جزاه الله خيراً، أقول: إن البهجة مطلوبة في كل الأحوال؛ البهجة المشروعة طبعاً! لا أقول بالضرورة بهجة الروتانا، ولا بهجة ١٧٦ فضائية عربية نسبة كبيرة منها تعمل في برامج الترفيه والترغيب؛ الترفيه لغايات تجارية محضة. لكنني أقول: إن البهجة الحقيقية هي توفير ما يلزم للإنسان المعوز؛ للإنسان عن المتضعفين.

آن الأوان لأن يصبح جزءًا من أجندة العمل للأغلبية الصامتة وضع الإنسان ببؤيؤ العين. وهنا صغنا كلمة باللاتينية Anthropolitics: السياسة من أجل البشر؛ أي عكس السياسة والسياسات التي تقتل الإنسان والتي تهدده في حياته وأعماله، وتقود إلى مزيد من التمزق، مزيد من الطائفية، مزيد من العرقية؛ ومن ثم (البلقنة) والتفتت في هذه المنطقة من العالم، مهد الحصارات كما تُسمَى.

أشكركم على إعطائي هذه الفرصة الثمينة لمخاطبتكم؛ وأسلّم عليكم.

#### سمو الأمير الحسن بن طلال العظّم

أقدم هذه الأبيات عربون تقدير واحترام ومحبّة

#### (الشاعر رياض عبدالله حلاق°)

قالوا: إلى أين تمضى اليومَ مُبتهجًا

كأنك السوم عصفورٌ عملي فنن

فقلت أمضي إلى عمَّانَ التي في

جَنَّاتِها ألتقي بالأكرم الفطن

يجلوبراحته مرآة نهضتنا

فيبهر النور فيها أعين الزمن

أمضى إلى العَلَم الفرد الذي ابتسمت ا

في كَفِّه رايةُ الإحسان في وطني

ه واللسانُ لنهج خَطَّه ملكٌ

فجازكل بليغ مفصح كسِن

فهل عَرَفتُ ملن أمضى أُبَجِّلُهُ

وأجْتَني العطرَ منُه جَنْيَ مُفتَتِن

قالوا: عرفناه بين الناس كُلُّهم

فليس قصدك إلا السيد الحسن

عمان في ٤/٤/٤

صاحب مجلة الضاد ومديرها المسؤول؛ رئيس تحريرمجلة الكلمة.



#### ملخّصات الأوراق·

#### الجلسة الأولى

۲ نیسان/ إبریل ۲۰۰۶

#### المحور الأول

#### المشاركة السّياسيّة والاجتماعيّة للشّباب في الهجر؛ مفاهيم وأفكار

#### ١- د. خليفة الشاطر

أستاذ متميّز في جامعــة تونس/ مديــر معهــد التّوثـيــق ودار الكتب الوطنيّة/ تونس

#### " الهُويَّة الثِّقافيَّة في المهجر "

تركُز الدّراسة على قضيّة "الهُويّة" بالنّسبة للمجتمع الفرنسي الذي يميل إلى الاعتقاد أنِّ الجالية المغاربيّة في فرنسا هي جالية أجنبيّة دخيلة غير قابلة للانسجام أو الاندماج. كما أن الجالية المغاريية لا تعد نفسها مقتلعة الجذور، ما أسهم في نشوء وتكيُّف "هُويَّة ثقافيَّة" في المهجر وفي مجتمع أوروبي متعدد التِّقافات. ويطرح الباحث في السّياق أسئلة حول: كيفيّة إبراز الهُويّة التُقافيّة الموضوعيّة، وكيف تعرّف الجالية نفسها تلقائيًا، وتبني مناخها الخاص، وتكيُّف ظروف عيشها، وتنظُّم حياتها

في تجربة التّعايش من دون قطيعة مع ثقافتها المؤسّسة؟ ويحاول الإجابة عن هذه الأسئلة أوّ لا باستعراض ما تناوله أمين معلوف في كتابه "الهُويّات القاتلة" عن استحضار أكبر عدد ممكن من عناصر الهُويّة، وتقديمها في صف و احد، دو ن نفي أي عنصر من عناصرها. وكذلك، ما تحدُّثت عنه فتحيّة القلعي عن الهُويّة في حالة "تعلُّق"؛ مؤثرًا التحدّث عن ديناميّة الهُويّة التَّقافيّة في الهجرة، واستقصاء أبعادها، وحدو د انسجامها مع هُويّة المحيط، وتطوّر علاقاتها مع الثِّقافة الأصليّة بالنسبة لجيل

وتعطي الورقة ملاحظات تاريخية تعليلية حول تطوّر وجود الجالية الغاربيية في الهجر، وتجذّرها هناك منذ أواخر القرن التاسع عشر، واستجابتها لنداء حركات التحرير في تونس والغرب والجزائر، والدّفاع عن القيم الوظنية المغاربية والعربية. ثمَّ الهُويّة اللّمقافية المغاربية ما سماه الوضوعية"؛ مستعرضا أهم معالمها ومؤثراتها من خلال اللوحة الاجتماعية للجالية المغاربية، الله يتبرز ثلاث فئات:

المهاجرين على الأقل.

إعداد: أ. كايد هاشم، مساعد مدير إدارة الدراسات والبرامج/ المنتدى.

- ١. مجموعة حيّ بلفيل، وتمثّل الجتمع المضاد المنغلق على نفسه، الذي استقر على أرض أجنبية من دون أن يتفاعل معها. فتجاره العرب يجهلون اللغة الفرنسيّة، ولا يكترثون بتعلّمها، ويتمسكون بأزيائهم الخاصّة، وتغلب عليهم "النزعة الماضويّة".
- ٢. جالية الضواحي، التي تتعايش مع المهاجرين الأوروبيين والأفارقة ومع الفرنسيين ذوي الدّخل المحدود. هذه الجالية التي تعيش صراعا نفسيًا بين وضعها الأوروبي ومرجعيتها التاريخية. وقد وصف أحد أبنائها هُويتُها الثّقاقية بأنها "هُوية ملققة ومرقعة"، تخلق أحيانًا "خليطًا منفجرًا"، خاصة في ظروف البطالة المنتشرة فيها وعدم الاستقرار عموماً. فأحداث الشغب التي شهدتها المدن المفرنسية (تشرين التنافي/نوفمبر٢٠٠٥) عددًا انتفاضة عفوية التنافي/نوفمبر٢٠٠٥) عددًا انتفاضة عفوية

للجاليات وسكان الضواحي نتيجة للفقر والبطالة والتَمييز العنصريّ و"الاقتلاع الاجتماعيّ"، واتضح أنّ البُعد الاجتماعيّ، لا الدّينيّ، هو العنصر المسطر في هذه الأزمة.

"النّخب التي تمكّنت من "الاندماج الاجتماعي"
 (الإطارات الجامعية والطبية وبعض رجال الأعمال).

إن القاسم المشترك لهذه الأصناف الثلاثة بيرز مرجاً ديناميًا من عناصر الانتماء لـ"الثقافة الأم" وللمجتمع المستقبل. ويرى الباحث أن الهرية الثقافية للجالية المغاربية تجلت في مواجهة ظروف التحدّي من خلال نخبها الملتزمة، التي عبرت عن كيانها وفرضت وجودها نضاليًّا. وبرزت في ميادين الفكر والأدب والفن بصفة متوازية ثقافة مغاربية في المهجر أثبتت وجود هرونة تقافية واعية لمقوماتها وميزاتها الخاصة.

# ٢- دة. نسرين الشمايلة جامعة جرش الأهلية/ الأردن

#### " الاغتراب عند الشباب العرب: أشكاله وأزمته "

تتتبع الباحثة فكرة الاغتراب (Alienation) ومفهومه وأنواعه، مركّزة على أنَّ هذه الفكرة تقوم على أنَّ هذه الفكرة تقوم على أساس التّمييز بين "وجود" الإنسان في المجتمع الحديث لا يتّفق وجوهره أو حقيقته؛ بل يختلف ويتعارض معها. وتشير إلى أنَ قاع المجتمع العربي يمور بتيّارات عنيفة من التغيّرات، التي يظنّ الكثيرون أنها ستترك أثرًا عميقًا على الثبّات الظاهري القمم (قمة الهرم السياسي)، وأنَّ أكثر

التأثرين بهذه التغيرات هم فئة الشباب (من سن ٥٥-٥٥ سنة)، الذين تدل الإحصاءات في الدول العربية على أنهم يمثلون ثلث عدد السكان في الدول ذات الكثافة السكانية العالية، ونصف عدد السكان في الدول ذات المستوى المعيشي المرتفع؛ أي مناك عشرات الملايين من الشباب يتوقون إلى المشاركة في حركة الحياة وإنجاز المجتمع المتقدم "دولة الحرية والماواة"، في الوقت الذي يعاني فية المجتمع العربي من مشكلات عميقة على مختلف

الصُّعد الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسّياسيّة.

وتُبرز الباحثة في تناولها لأشكال الاغتراب عند الشَّباب، وفي موضوع الاغتراب الـثِّقافيّ (Cultural alienation)، قضيتني: اضطراب الهُويِّة التَّقافيّة وجدل مواجهة العولمة أوّ لاً؟ والصّراع بين الماضي والحاضر في الثِّقافة العربيّة ثانيًا؛ داعيةً إلى الوعى بمعنى العولمة وجوهرها، ما يترتب معه على الشّباب الانتقال من موقف الدّفاع عن الهُوية إلى موقف المواجهة، من خلال تعميق قيم الشّباب الفكريّة والرّوحيّة والدّينيّة بوضع سياسات ثقافية شاملة توازي سياسات التنمية وتحتويها، مع دعم الفكر الحر الملتزم بهذه القيم. أمًا في الصراع بين الماضي والحاضر، فإن الباحثة ترصد ما أفرزه اغتراب حياتنا الفكرية عن واقعنا من حالات كثيرة وخطيرة أدّت إلى اغتراب صفوة المثقفين عن مشكلات حياتنا، لا سيما مع لجوء وسائل الإعلام إلى مخاطبة الجمهور على قدر طاقته، أو تبسيط الفروق بين المُختلفات؛ الأمر الذي جعل المُثقِّف في عزلة ووحدة، يتحدَّث دون أن يفهم تحليلاته سوى قلّة. كما تومىء إلى النّخبة المُتقَّفة العربيّة التي نشأت في أحضان الثَّقافة الغربية، وباتت بحكم هذه النّشأة منعزلة تعيش تحت تأثير الإزدواج الثَّقافيُّ...

ثم تتناول الباحثة أشكالاً أخرى من الاغتراب؛ مثيرة الى أنّ التسلّط الأجنبيّ والتّغلغل الرّ أسماليّ الإمبرياليّ في الوطن العربيّ خلّف سلبيّات عدّة في التكوين النّفسيّ للإنسان العربيّ وأنماط سلوكه، مثل الجمع بين تناقضات التّفكير العقلانيّ العلمانيّ والتّفكير الخرافيّ الغيبيّ، وقبول اختلاط الجنسين

ومنع الاختلاط، وسفور المرأة وحجابها، والفكر الثَّابتُ والفكر المتحوّل، والغضوع والتمرُّد، والنّظام والفوضى . . . إلخ.

وفي بحث ها موضوع الاغتراب السّبِ اسيّ (Political alienation) الشائع في المجتمعات العربية وعند الشّباب، توضح أنَّ هذا الشّكل من الاغتراب "العجز السّياسي" يشير إلى أنَّ الشّاب ليست لديه القدرة على أن يصدر قرارات مؤثرة في الجانب السّياسي، كما يفقد إلى المعايير والقواعد المُنظَمة للسّلوك السّياسي، أي ليس له دور في العجملية السّياسية (إحجام عدد كبير من الشّياب العربي عن المشاركة في الانتخابات لاعتقادهم بأنَّ التالج محسومة مسبقًا)، وأنّ صانعي القرارات لا يعملون له حسابًا، كما تعكن عمليات التمردُّد وظواهر التّطرف نوعًا من الاغتراب السّياسي.

وتختم الباحثة ورقتها بالحديث حول حالة التشظي التي يعاني منها الشباب وتضيع معها طاقاتهم المبدعة، وتدعو إلى نقل هذا الجيل من حالة التلقين إلى حالة التقوير، وفتح الآفاق أمامه لكي يكتشف الحرية الواعية، ويعمق فهمه للحياة، وأن لا يُغض قهر يُمارَس محليه، أو شموليات تُصادر مواقف. الباحثة مجموعة أسئلة للبحث والحوار، منها سوال المهوية الوطنية والقومية في مواجهة التشظي الطأنفي والعشائري والجهيق، وسوال الحدود المشولي والنسياسي.

## ٣- أ. عدوان طالب اتحاد الطلبة والأكاديميين العرب/ ألمانيا

#### " الهُويَّة الثِّقافيَّة للشَّباب العربيِّ في المهجر: ملاحظات من واقع التجربة الشّخصيّة "

يرى الباحث أنَّ التَّطرق إلى محور "الهُريَة التَّقافِيّة" لا يعني بالضَّرورة إغفال مسألة "الهُويّة" في إطارها العام. من هنا، فإنَّ ملاحظاته وتحليلاته تمتد تشمل "العرب في المهجر" بشكل عام، وذلك لوضع الشّباب في الإطار الكلي لهم منُّ جهة، وإبراز الخصوصيّات من جهة أخرى. وهو يعني بالمهجر هنا - تحديدًا - أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

ويقدَّم الباحث عرضًا تاريخيًّا حول أهم موجات الهجرة العربيَة إلى أوروبا و"العالم الجديد"؛ مميّزًا بين خصائص وسمات كلِّ من الهجرات العربية إلى المناطق المشار إليها والتّوزيعات الدّيمغرافية للوجود العربي فيها.

ثم عند قل إلى موضوع المشاركة السياسية والاجتماعية في النمسا وألمانيا، خاصة لدى شريحة الشباب العرب والمسلمين في تلك الدول؛ موضحاً أن غالبية العرب شأنهم شأن غيرهم من المقيمين الأجانب، لم يتمتعوا بحق المشاركة، سواء السلبية أو الإيجابية، في الانتخابات المحلية والبر لمانية، هذا لا يعنى غياب حق المشاركة في المستويات ذات العلاقة المباشرة بالمقيم، لا سيما النقابات العمالية والاتحادات الطلابية للجامعات، أو تلك المتعلقية بالمشاركة في المجمعيات الألمانية، عدا مجالس الآباء والطلبة في الجمعيات الألمانية، عدا مجالس الآباء والطلبة في المجمعيات الألمانية، عدا مجالس الآباء والحالات هو ضعف المشاركة، إن لم يكن عدمينها.

ولا تغرج أنماط المشاركة عن إطار المبادرة الغردية. لكنّه يوضح عددًا من حالات المشاركة الإيجابيّة للشباب العرب بالترشيح والفوز في انتخابات البرلمان الأوروبيّ، وبعض برلمانات الولايات الألمانيّة، والكثل البرلمانيّة الحزبيّة، والبرلمانات النمساوية.

ثم يقدّم تحليلاً موجزاً حول تجربة "اتحاد الطلبة والأكاديميين العرب" في توبنغن/ ألمانيا. وهو الاتحاد الذي أنشىء بمبادرة شبابية من (١١) طالباً من طلبة جامعة توبنغن، بينهم السنني والتأيعي والمسيحي، كرد فعل على ما فرضه تحدّي أحداث ١١ سبتمبر/ أيلول من انعكاسات سلبية على وضع الطالب العربي، وصورته هناك.

وقد أكد هذا الاتحاد في نظامه الدّاخليّ سعيه لتمثيل مصالح الطّلبة والأكاديميين العرب، وتنسيق اهتماماماتهم، والاهتمام بمعالجة مشكلاتهم، والسعي للمساهمة في بناء أواصر الرّوابط الاجتماعيّة بينهم وتعميقها، والمساهمة في تعميق عرى الصّداقة والتفاهم بين الطّلبة والأكاديميين من جهة أخرى. ذلك، بما يخدم القضايا العربية من جهة، والمجتمع الألمانيّ من جهة أخرى. ذلك، بما يخدم القضايا العربية ويعزز الثّقة المتبادلة والعمل المشترك في الميادين كافة، وتعريف المجتمع الألمانيّ بتراث المجتمع العربيّ وحضارته وقضاياه وهمومه، والسّعي لتعريف أعضاء الاتحاد بالقانون الأساسيّ والحياة السياسيّة والتُقافيّة والاجتماعيّة في ألمانيا، وأكد

النظام الداخلي للاتحاد احترام حقوق الإنسان والمواطن العربي في بلدانه وخارجها، وسعي الاتحاد للمساهمة في تعزيز قيم الديمقر اطية والتعدية والتواصل والمثاقفة في جو من الحرية والحوار النقدي البناء، وغير ذلك من الأهداف.

في الجزء الأخير من الورقة، يستكمل الباحث عرض تجربة اتحاد الطلبة والأكاديميين العرب بتناول مدى مشاركة الطلبة في عضوية الاتحاد وأنشطته؛ مشيراً إلى أن الإحجام عن هذه المشاركة

في إحدى المراحل كشف عن "عقدة الغوف" من المساءلة لدى العودة إلى الوطن، مع ملاحظة تتعلَّق بمسألة الهرية وهي أن أبناء الزيجات المختلطة (الجيل الثاني من المهاجرين) مثلاً يشاركون في أنشطة الاتحاد بدرجات متفاوتة من دون أن يبدوا اهتماماً بالعضوية.

كما يتطرّق الباحث إلى فلسفة أنشطة الاتحاد، ونهجه في تبنّي أسلوب المبادرة في أعماله ولخدمة أهدافه. ■

# ٤- أ. زاهي علاوي صحافي فلسطيني مُعيم في ألمانيا

#### " الْمُشاركة السّياسيّة والاجتماعيّة للشّباب العربيّ في المهجر "

يرى الباحث أن الجالية العربية في ألمانيا هي من أكثر الباحث أن الجالية العربية في العناة السياسية، خاصة بعد أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ وتناعياتها، التي وضعت العرب في بوتقة واحدة وصبغتهم بلون واحد، وفي هذا الإطار يتحدث عن مظاهر التمييز العنصري ومراقبة أبناء الجالية العربية في الاندماج والتمان الموجهة لهم بعدم رغبتهم في الاندماج والتمان الموجهة لهم بعدم رغبتهم والمنبعة التمام معهم من جانب المجتمع والحكومة والمجراب السياسية، من خلال المشاركة السياسية، تتعدى (١٪)، والجزء المشاركة العربية في ألمانيا لا تتعدى (١٪)، والجزء المشاركة العربية في ألمانيا لا والأحزاب السياسية، ومن دون التوجه إلى الحركات والميزاب المياسية، المينات الصغيرة، ومن دون التوجه إلى الحركات

من العوائق التي تقف أمام الشّباب العربيّ في المهجر:

التّمييز العنصريّ، والصور النّمطيّة عن العرب والمسلمين (انتقاص حقوق المرأة؛ الحكم القبلي أو الحكم الستبدّ؛ عدم انتشار الديمقر اطيّة في المجتمعات العربية)، وكذلك الصور السيئة عن الإسلام. والباحث يؤكِّد أنَّ مواجهة هذه العوائق يجب أن يكون من خلال المشاركة السّياسيّة الفعّالة. وفي ختام ورقته، يؤكّد - في هذا السيّاق- ضرورة عقد المؤتمرات الشَّبابيَّة لأبناء الجاليات العربيَّة في الدَّاخل والخارج، لأهميّة ذلك في دعم الحوار بين التُّقافات وتعرُّف خبرات الشّباب، وتشكيل لجان شبابيّة محليًّا ودوليًّا، ووضع خطط مستقبليَّة مبنيَّة على التَّواصل والتَّبادل، ودعوة الحكومات العربية والأجنبية والشخصيات السّياسية للمشاركة في حملات إعلاميّة ضدّ التمييز العنصري، والتشجيع على نشر الثِّقافة العربية، وتعليم اللغة العربية، وغير ذلك من الاقتراحات لدعم المشاركة السياسية للشباب وإعطائهم الثَّقة بأنفسهم.

#### الجلسة الثانية

٢ نيسان/ إبريل ٢٠٠٦

#### المحور الثناني

#### التواصل والتشبيك بين الأوطان والمهاجرين

#### ١- أ. خلدون ضياء الدّين المعهد الثَّقافيّ الإسلامي/ سُويَسرا

#### "مشروع شبابيّ للتعامل مع الإعلام الغربيّ"

يعرض هذا البحث تجربتين للتّعامل مع الإعلام الغربي يقوم بهما بعض المهاجرين والمقيمين هناك، وهم في غالبيتهم من

ويورد الباحث في مستهل ورقته معلومات حول الوجود العربي في سويسرا؛ مشيرًا إلى أن رئيسة البركمان السَويسري لعام ٢٠٠٠ صرحت بأنها تنحدر من أصول عربية تعود إلى أكثر من ألف سنة. كما يشير إلى أنِّ الحضور العربي في سويسرا بدأ بالنِّمو والظّهور منذعام ١٩٦٠ مع ازدياد عدد الطّلبة العرب الدَّارسين في الجامعات، وبروز ظاهرة اللجوء السّياسيّ من البلدان العربية بشقها الإسلامي، وهروب عائلات عربية بعد تكرار الانقلابات والتأميمات فى

المنطقة العربيّة؛ إضافة إلى الوجود الدّبلوماسيّ. وأعقب ذلك هجرات أخرى بسبب الحرب اللبنانية والأوضاع في السعسراق والصومال. ويقدّم الباحث هنا جدولاً بذوي الأصول العربية وأعدادهم في سويسرا، وجدولاً أخر حول أصول السلمين، ويتحدَّث عن بعض جمعيّات المنداقة العربية السويسرية والمراكز الإسلاميَّة، وغيرها من الجمعيّات. ا

ثمَّ يتناول أهمَّ التحدّيات التي تواجه العرب المهاجرين في سويسرا، بعد أن يعرض خريطة توزيع القوى السّياسيّة وفقًا لمعلومات مُستقاة من البرلمان السويسري، وهي تشمل اليمين المتطرّف (ضدّ المسلمين واليهود والأجانب، وليس له مقاعد)؛

بوقف الهجرات إلى سويسرا، ونسبة مقاعده ٥,٥٠٪)؛ ويمين الوسط (يرشِّح بعض السلمين على لوائحه، وله مقاعد بنسبة ٣٩٪)؛ ويسار الوسط (يدافع عن الأجانب ومشاركتهم ويدعم المسلمين، لكن ليس على المستوى الدّينيّ، ونسبته ٢٥٪)؛ واليسار (يدافع عن الأجانب، وبعض المنتمين إليه حاولوا إنشاء هياكم ومؤسّسات مع المسلمين، وله نسبة ٧٪)؛ واليسار المتطرف (بقايا الحزب الشّيوعيّ، ونسبته ١٪). أمًا التحدّيات فتتلخُّص في التقسيمات والاختلافات الفكرية والسّياسيّة؛ إذ يحمل غالبيّة المهاجرين مشكلات بالادهم الأصلية معهم، ثمَّ الضَّغط الخارجيّ النّاتج من عدم فهم

واليمين (ضد السلمين وينادي

الإسلام والفوف منه، والعقلية الدّفاعيّة للجالية، وعدم وجود مرجعيّة واحدة للمهاجرين في مختلف النّواحي، ونقص الإمكانات البشريّة والماديّة والمكانيّة لإقامة الأنشطة وحتّى الشّعائر الدّينئيّة. وتتراوح نظرة الجتمع إلى العرب والمسلمين بين اللامبالاة والصّداقة والاعتراف بهم والاحترام والتّعامل بالمثل والاستعلاء والأبويّة والتّعليميّة والاحتقار والازدراء والعدوانيّة.

ويرى الباحث أن مواجهة التحديات يكون بتقوية الحالد السياسي على المستوى الداخلي للجالية (تحييد الاختلافات)، والاندماج السياسي الخارجي، وتقوية الاستقلال الاقتصادي، ودعم الاستقلال الفكري وتقويته لإيجاد من يتعامل مع الإعلام، وتقوية إمكانات الاستشارة القانونية، وتشجيع الدخول في النسيج الاجتماعي السوبسري حتى يكون الاندماج إيجابياً.

ويضع الباحث تصوّرًا مبدئيًّا للتعامل مع ما سبق من المعطيات والتحدّيات، من خلال مشروعات شبابيَّة في سويسرا، هدفها رفع مستوى المعرفة بشكل عام داخليًّا وخارجيًّا، ورصد ما يصدر عن الإعلاَّم للردّ عليه، ورفع مستوى معرفة الرأي العام بالعرب والمسلمين. ومن هذه المشروعات:

- مركز متابعة المعلومات والإعلام (اعتمد على إمكانات فردية وحقَّق نتائج جيدة بعد عامين من إنشائه).
- مئحف حضارات الإسلام (بدىء بتنفيذه،
   ويحتاج إلى ٤٥٪ من ميزانيته الكلية لاستكمال
   باقي المراحل).
  - محاضرات وأنشطة ثقافية وفنية داخل الجالية.
- ندوات وحوارات وزیارات متبادلة مع مفکرین
   من ثقافات و أدیان متنوعة.

# ۲- د. مسعد عويس رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو/ مصر

#### " دعوة للتواصل مع الجيل الثاني والثالث من أبناء المهاجرين "

يقصد الباحث بالجيل الثاني أو الثالث من المهاجرين من هم من أب وأم من أصل عربي، أو من أب عربي وأم غير عربية؛ فيما الجيل الأول من المهاجرين يمثّل الذين نشأوا في الوطن الأم، ثم اتخذوا قرار الهجرة منفردين أو مع أسرهم العربية. ويقدم الباحث، من واقع تجاربه وخبراته مع أبناء المهاجرين، معلومات عن اتجاهاتهم نحو الهجرة والعودة إلى الأوطان، كما يقدم مشروعاً لاستراتيجية عربية في تحقيق التواصل بين الأوطان

والمهاجرين، ومقترحات برامج ومشروعات في هذا الصّد، ومنها:

 تكوين فريق عمل من منتدى الفكر العربي والمشاركين في موتمر "الشباب العربي في المهجر" لإعداد خطط عمل وبرامج تحقق أهداف التواصل والتشبيك؛ وإنشاء مواقع على الإنترنت لتبادل الخبرات والحوار (من خالال المنتدى أيضًا)؛ ووضع أجندة تحدد أولويات عناصر الحوار.

٢. تنظيم برامج وأنشطة تجمع بين المهاجرين وأقرانهم

في الوطن العربي، لتبادل الغبرات والتجارب والمعلومات، وتوثيق أواصر الصداقة بينهم، واقتراح مشروعات عمل مشترك؛ وإنشاء مواقع تجمعات دائمة (فنادق، ومخيّمات ومعسكرات، وقرى سياحية) للمهاجرين في كلّ دولة عربية، يفيد من خدماتها المهاجرون العرب وأصدقاؤهم للزيارة والسياحة وتحقيق التواصل مع ذويهم في الوطن الأم؛ وفتح نوافذ العوار بين المهاجرين

وأوطانهم، وقيادات وشباب المهجر لنشر أفكار السلام والتسامح. وكذلك، إعداد دليل الشخصيات العربية المهاجرة للإفادة من خبراتها على مستوى الوطن العربي، ودعوة المهاجرين العرب لفتح أفاق جديدة لتنمية قدرات النشء والشباب العربي في الوطن الأم، حتى يواكبوا التقدم والتطور المالمين في مختلف ميادين العلم والمعرفة.

# ٣- أ. رياض عبدالله حلاق صاحب مجلة الضاد ورئيس تحرير مجلة الكلمة/ سورية

#### " التّواصل والتّشبيك بين المهاجرين والأوطان "

يتحدث الكاتب من خلال عدد من نماذج الشعر العربي عن الاغتراب والهجرة؛ موضحاً أن التراث الأدبي العجربي فيه حث على الاغتراب عن الأوطان، لما في ذلك من تحقيق أغراض شتى. فالما الراكد عرضة اللهاد، والهلال لا ينمو ويصبح بدراً مكتلاً إلا بسيره ودأبه ودورانه حول الأرض.

كما يتحدُّ عن الهجرات العربية إلى الأمريكيتين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وما تلاه من عقود، واجتهاد الشباب العرب في العمل لتحقيق مطامحهم، أمانة وصدقاً وإخلاصاً. ففرضوا احترامهم على سكان تلك الأصقاع، وتركوا في كل قطر نزلوه أثراً بارزاً يرفع من شأنهم، ويشيد بتغلبهم على كل ما اعترضهم من عثرات وعراقيل في بلاد كانوا يجهلون لغة أهلها، كما يجهلون أخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم الموروثة. وهذا ما جعل طريقهم محفوفاً بالأشواك. ولم يكن البعد ليقطع صلة المهاجر بأمته ووطئه. فإذا كان البعد ليقطع حملة أن

يشاركوا عمليًا في نضال أمنهم وكفاحها للتحرّر؛ فإن أدبهم قد قام بالواجب الوطنيّ والقوميّ خير قيام، وعبَّر تعبيرًا رائعًا عن قضايا تحرر أمنّهم، لا سيما نكبة فلسطين والصّراع المرير مع الاستعمار وأعوانه.

على أن الصّلة بدأت تضعف بين العِيل الجديد من أبناء المهاجرين العرب ووطنهم الأصلي، وأكثرهم لا يعرف اللغة العربية، وتكاد صلته بالوطن تنقطع. وأصبح الأدب العربي في المغترب الأمريكي في حالة احتضار، ولم نعد ننتظر منه أن يتدفق بروائع تضاف إلى روائع الآباء والأجداد، إلا أصواتًا قليلة جدًا.

وفي عصرنا نحن اليوم بدأت تلك الصلات بين أبناء المهاجرين وأوطانهم تتجدَّد، وتتضافر جهود الباقين على إنشاء بعض المدارس العربية والروابط الأدبية الجديدة، التي تجمع شملهم وتجمع كلمتهم، وتجعلهم يسيرون على خطى من سبقهم من أدباء المهجر في شمالي القارة الأمريكية وجنوبها.

# أق. ضياء العوايشة إعلامية وباحثة - التلفزيون الأردن للمية وباحثة - التلفزيون الأردن للمية إلى المردن المردية الم

#### " واقع الإعلام الشّبابيّ "

تعرض الباحثة في هذه الورقة، من خلال تجربتها في العمل الشّبابيّ التطوعيّ والإعلام الشّبابيّ، مجموعة من الملاحظات التي تركِّز على حاجة الشَّباب الماسَّة إلى نوع من البرامج الإعلاميَّة التي تفجّر ما لديهم من أصوات مختنقة، وأفكار وهواجس تعتريهم عند الحديث عن قضاياهم، وكيفيَّة تعامل المجتمع المحيط معهم ومعها. وتتناول في هذا السياق تجربتها في فكرة وإعداد وتقديم برنامج شبابي في التلفزيون الأردني، انطلق من واقع المجتمع المحليّ والعربيّ أمام ما هو سائد من ظواهر غريبة في البرامج الشّبابيّة المنوّعة التي تقدّمها الفضائيات، وما تثيره من إشكاليّات اجتماعيَّة وتربويَّة وثقافيَّة، مثل ساعات الجلوس الطويلة التي يقضيها الشّباب في متابعة برامج خالية من الهدف والمضمون، وأثر الفضائيّات في تغيير مفاهيم الشّباب ونظرتهم إلى الواقع، أو الهوس بالنَّجوم والانجرار إلى النَّقليد الأعمى. ذلك، إضافة إلى شغل أفكارهم بعمليات تصويت على الهاتف تستفيد منها شركات الاتصالات بملايين الدولارات، وليس فيها سوى تسلية ومضيعة للوقت، وشغل تفكير الشباب عن الواقع الذي تعيشه المنطقة العربيَّة، فيبدو شبابًا خاليًا من المضمون ولا هدف له في الحياة، ثمَّ ترويج بعض المباديء اللاأخلاقيّة

ونفث سمومها في أرواح الشّياب من خلال برامج غنائية وموسيقية مستنسخة عن برامج غربيّة لا تأتلف مع العادات العربيّة.

وتوضح الباحثة أن برنامج "أصحابكم" التَّلْفَزيوني، الذي سبق لها إعداده وتقديمه، تبنى مناقشة ظواهر اجتماعية مختلفة تتعلَّق بالشَّباب خصوصًا، وبالجتمع عفومًا، من خلال فريقين شبابيين في كلّ حلقة (مع وضد)، ويسقف عال من الحريّة المدروسة، وكان موجَّهًا إلى الشَّباب من الفئة العمرية (١٧-٢٤ سنة).

وعلى الرغم من تخوّف إدارة التلفزيون من جرأة عدد من القضايا المطروحة في هذا البرنامج وردّة فعل المجتمع عليها، إلاّ أنَّ التّجربة العمليّة أثبتت حاجة الشّباب إلى الحوار والانفتاح على قضاياهم، فهم حينذاك يثبتون ما لديهم من قدر عال من الوعي والمسؤوليّة والإحساس بمحيطهم، والقدرة على تغيير الانطباع عنهم بأنّ علاقتهم مع التلفزيون ووسائل الإعلام والاتصال بائت للبحث عن السّخافات. وطالبت الباحثة في ختام ورقتها وسائل الإعلام بالالتفات إلى قضايا الشّباب وإبداعاتهم التنافية والعلميّة المتميّة وورقتها والدعاتهم التنافية والعلميّة المتميّة وورقتها والمنافية والعلميّة والعلميّة المتميّة والعلميّة والعلمية المتميّة والعلميّة المتميّة وورقانها وإبداعاتهم

#### الجلسة الثالثة

۳ نیسان/ابریل ۲۰۰۲

#### المحور الثّالث

تجارب شبابية ناجحة من المجر

#### ١- م. نضال ربيع

عضو المجلس الاستشاري العربي لدينة شيكاغو/ الولايات المتحدة

#### " العمل التطوعيّ لخدمة الجاليات العربيّة في شيكاغو "

من أفراد الجاليات، وتهتم هذه المؤسسات بعقد لقاءات مع نظيراتها الأمريكية لتوضيح المفاهيم العربية والإسلامية. وفي المجال الاجتماعي، تعمل بالتّعاون مع المؤسسات الدّينية على محاولة حلّ الشكلات الأسرية، وتقوم بحملات توعية وإعلام وندوات تتقيقة تربوية. أمّا في المجال الصّحي، فتعمل على إقامة أنشطة فصلية في الرعابة الطبية المجانية. والمهمة الأولى للجنة المجلس الاستشاري المجانية من التّمييز العنصري؛ إضافة إلى أنشطة العربية من التّمييز العنصري؛ إضافة إلى أنشطة على مستويات التّقافة والاتصال والتنميق مع على مستويات التّقافة والاتصال والتنميق مع الجهات الحكومية لصالح المهاجرين والقيمين.

تقدَّم هَذَه الورقة الموجزة ملامح عن هذا العمل. ففي مجال الخدمات الشقافية مشلاً تقوم هذه الموسمات، إلى جانب المراكز الدينية الإسلامية والسيحية، بفتح مدارس لتعليم أبناء الجاليات اللغة العربية والدين، وتشارك في المناسبات الأمريكية القومية، متَخذة من ذلك فرصة لإطلاع الأمريكيين والجاليات الأخرى على التراث والفنون العربية والإسلامية. كما تعمل على دعوة أبناء الجاليات للمشاركة في حقّهم الانتخابي، أبناء الجاليات للمشاركة في حقّهم الانتخابي، من حملات التوعية المستمرة، إلاّ أن معدل نسبة من حملات التوعية المستمرة، إلاّ أن معدل نسبة المشاركين في شيكاغو وضواحيها لا يتحدى (٣٠٪)

# ۲- أق. هدى الزعبي رئيسة جمعية الثقافة العربية/ السويد

#### " تَجربة جمعيَّة الثِّقافة العربيَّة في السويد "

يُخشى منها انفصال أطفالهن عن النّراث والعادات العربية، لكن مع المحافظة على الحياد السّياسي والدّيني والدّيني والإقليميّ، والعمل على تقديم الجالية إلى المجتمع السّويديّ. وتطورت هذه الجمعيّة من خلال أنشطتها لتصبح جمعية الرأة والشّباب العربيّ، وذلك حَينامًا

نقدًم الكاتبة في عرض هذه الذّهربة نموذجًا لبادرة تكيّف واندماج في المجتمع، قامت بها مجموعة من الأمهات والأسر العرببة في مدينة جو تنبرج السويدية، أشرت جمعية المرأة العربية عام ١٩٨٧، وكان السّبب في تأسيسها مرتبطاً بأزمة الانتقال إلى مجتمع جديد التي

شعر الأهالي بالحاجة إلى إطار يعالج مشكلات أبنائهم النَّاتجة عن نشأتهم في بيئتين ثقافيتين مختلفتين. وقد بدا دور الجمعية أكثر بروزاً في تعريف المجتمع السويدي بالعرب والثقافة العربية.

وجاءت أحداث 11 أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١ لتزيد من مشاعر العدائية والكراهية للعرب والسلمين، فكان لا بد من التحرك لواجهتها، وهكذا تم تأسيس جمعية الثقافة العربية، التي أصبحت تضم مجموعة من المتقين السويديين إلى جانب أعضائها العرب. ومن أهم أنشطة هذه الجمعية ترجمة الكتب العربية إلى اللغة السويدية،

وتنظيم زيارات ورحلات تعريفية للسويديين إلى البلاد العربية لتعرقها عن كثب. وفي هذا الإطار تم خولية المنتفوذ مشروع "على خطى آرن"، وآرن شخصية خوالية ابتدعها الكاتب الشهير يان جوليو في كتبه التي أعطت صورة إيجابية جداً عن العرب وثقافتهم وتاريخهم. ومن هنا بدىء بتنظيم رحلات السويديين إلى سورية، والأمل أن تشمل الرحلات أيضا الأردن ولبنان، بهدف تعريفهم بالحضارة والأثار التاريخية ولبنان، مع استمرار عمل الجمعية في المستقبل على التواصل مع المتقايل والتكويدين في السويد.

# ٣- أة. سامرة ضاهر جمعية النقافة العربية/ السويد

#### " مُهاجِرة إلى السّويد "

تتحدّث الكاتبة -وهي شابّة عربيّة في العشرين من عمرها- عن تأثير صورة الطّفل الفلسطيني الشّهيد محمد الدرّة في تنبيهها إلى جذورها وقضاياها العربيّة إبان وجودها في بلاد الاغتراب، التي نشأت فيها، وبدء وعي ارتباطها بالثّقافة العربيّة وهموم العرب.

كما تتحدُّث عن زيارتيها الأولى والثَّانية إلى لبنان، والانطباعات التي تركتها الزيارتان في نفسها؛ بل الصدمة التي جعلتها تفكّر باستمرار بتلك العائلات الفقيرة في المخيّمات الفلسطينيّة، وأولئك الأطفال في الشوارع، والأمّهات النائحات وأزواجهن الذين يفار قونهن في كلّ يوم بحثًا عن عمل يوفر لقمة العيش، ما جعلها تقارن هذه المشاهد بما تعيشه العائلات الفلسطينيّة والعربيّة في السويد.

ثُمّ تشير إلى ما كان من تعاطف مع عائلات ضحايا ١١ أيلول/سبتمبر، في الوقت الذي ساد فيه الصّمت

وعدم التحرُّك في أوروبا وأمريكا إزاء إبادة الأطفال والعجائز والشَّباب العرب بأيدي الجنود الإسرائيليين في فلسطين وجنوبي لبنان .

ومن هنا، بدأت تشارك في الأنشطة الاحتجاجية التي 
تنظمها الجالية العربية في السويد، وبدأت تفكّر باتخاذ 
قرار دراستها في مجال الإعلام، بعد أن أدركت أن 
الإعلام هو القوّة القصوى التي تُستخدم الآن ضد 
العرب والمسلمين. ثمّ قرّرت إنتاج فيلم وثائقيً عن 
حقيقة حياة النّاس في مخيمي صبرا وشاتيلا بلبنان، 
في حلقات على الكثير من النّاس في السويد، وعرضته 
في حلقات دراسية ومحاضرات، لتخدم به من خلال 
الكلمة بلدها ومعتقداتها، وتوصل رسالتها إلى العالم 
ليدرك الحقيقة الوحيدة – كما تقول – وهي أن العرب 
والمسلمين هم أهل السلام، وأن الفلسطينيين لهم الحق 
في العودة إلى وطنهم.

# ٤- أ. محمد النتبهان مؤسسة جذور الثقافية/ كندا

#### "الأدب المهجريّ الجديد: صِنُور نموذجًا "

بأدبائه ونشر نتاجاتهم.

شُهُ استعادة قوية اليوم لمفردة "مهجر" في أدب أدباء الخارج، بعد أن طخت زمنًا مفردات الإغتراب والنقي، التي فرصنها ظروف أغلبها سياسي الطابع. ويرى كاتب الورقة أنَّ كلمة مُهاجر (Immigrant) هي أقرب لوضع المتقف المقيم في الخارج، وهي التي تميّزه أيضًا عن قرينه في الداخل لو فكرنا أنَّ ثُمّة انقصال بينهما.

بدأت جذور موسِّسة ثقافية مستقلة لا تهدف إلى ربع، وغير مرتبطة بأي تيار سياسي أو ثقافي أو ديني خاص، عربي أو أجنبي. وهي تعنى بالأدب والفكر المهجريين في أمريكا النمائية، وتهدف إلى بناء جسر بين الثقافتين الأمريكية والعربية عن طريق الترجمة، ونشر الكتابات الأدبية والفكرية للأدباء والفكرين العرب الذين يعيشون في الشمال الأمريكية.

كما يشير إلى أنَّ المتقفين المهجريين يشكلون أقلية الأقلية، لكنّها الأقلية الفاعلة في إعادة الروح التراثي وإعطاء معنى للحياة. وعلى الرغم من أنه لا يوجد انفصال بين الأديب في الخارج وحياة الذاخل وأدبها، لا سيما مع تطور وسائل الاتصال والنشر، إلا أنَّ المثقف العربي في المهجر شبه معزول. ومن هنا جاءت الحاجة إلى مؤسسة ثقافية تخلق المناخ الثقافي الصنحي الملائم، وتفتح جسراً للتواصل بين الأدباء، وتبتكر الأنشطة القادرة على قك هذه العزلة الشديدة وتسليط الأنشاء التادرة على قك هذه العزلة الشديدة وتسليط

أسّست جذور على الإنتسرنت أول موقع للأدب المجري الجديد التواصل مع آداب العالم من خلال الشَجمة، كما أسّست داراً للنَشر، وتسعى ضمن مشروعاتها القبلة إلى إصدار مجلة دورية. وهي تؤمن بقدرة الأدب على تغيير نظرة العالم، خاصة في أمريكا الشمالية، نحو ثقافتنا وتاريخنا وقدراتنا الفكرية والإنسائية. الإبداعية، والتعريف بإسهاماتنا الفكرية والإنسائية.

٥- أ. هشام بحري
 باحث ومؤسس دار الحمراء للنشر/ السويد

#### " دار الحمراء ودور الكِتاب في تواصل الحضارات "

يعرض الكاتب تجربة دار نشر عربية في الهجر، أنشأها -سنة ١٩٨٨ - بدعم من مجلس الدولة الثقافة واتحاد الكتّاب السريديين، وحملت اسم "الحمراء" نسبة إلى قصر الحمراء في الأندلس، بهدف خلق حالة تفاعل تقافى ومعرفى بين الثقافة العربية والثقافة السويدية.

نشرت الدَّار حتَّى الآن ما يزيد على (٢٠٠) كتاب، بمعدل كتاب جديد في كلّ شهر، من بينها أعمال انجيب محفوظ وأدونيس، و"سلسلة المعرفة للجميع" التي ضمت (٨٥) عملاً متنوعًا. ومن أبرز إنجازاتها أنّها أدَّت دورًا مهماً في حصول نجيب محفوظ على جائزة

نوبل، عندما قــام صاحبها - أ.هشام بحري- بعد نشر الدّار ترجمة سويديّة لرواية "ثرثرة فوق النّيل" بشراء كل ما وجده في المكتبات من ترجمات إنجليزيّة وفرنسيّة لأعمال نجيب محفوظ، وأرسلها هديّة إلى لجنة نوبل للآداب في صيف ١٩٨٨. وفي خريف السنة نفسها أعلن فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل، ما عدَّ اعترافًا بعالميّة الأدب العربيّ.

ومع توالي الأحداث في النطقة العربيّة، رأت "الحمراء" أن تنهض لإلقاء بعض الضوء على منطقة كانت أشبه بالصحراء في خيال القارىء السويدي.

فعملت على تحقيق حوار حضاري عبر الإنتاج الفكري والأدبي، وتقريب صورة الثقافة العربية إلى القارىء هنـاك، وشـاركت في معارض الكـتاب السويدية والأوروبيّة، وعملت، إضافة إلى ترجمة الأدب العربي ونشره، على ترجمة خيرة أعمال المستشرقين ونشرها.

ويرى الكاتب من خلال تجربته أنّنا لسنا بحاجة إلى تكاليف باهظة لتغيير نظرة الرأي العام الغربي إلينا، بل نحن بحاجة إلى تحديد الهدف، والتّخطيط له، والعمل المتواصل لبناء الجسور مع الآخر.

# ٦- أق. مهبان جوادي باحثة وكاتبة صحافية/ مملكة البحرين " شبابنا في المهجر

تتحدث الكاتبة عن هجرة الشباب وما عليهم أن يكونوا عليه في بلاد الاغتراب من تشبث بالهوية العربية والإسلامية واحترامها، مع الاستفادة من كلّ جديد ومفيد، مشيرة إلى قول للمهاتما غاندي: "إنّني لا أريد أن ترتفع الجدران من كلّ جانب حول بيني، ولا أن يُحكم إغلاق نوافذي. إنّني أريد أن تهب ثقافة كلّ أرض حول بيتي بأقصى قدر من الحريّة، لكنّني أرفض أن تقتلعني ريح أيً منها من جذوري."

وتتناول بواعث الهجرات المؤقتة والدائمة، والهجرة القسرية، وغيرها. ثمَّ تتحدث عن هجرة الشّباب في مملكة البحرين؛ موضحة أنَّ الشّباب البحريني قليلاً ما يهاجر للبحث عن عمل، وأنَّ أغلب من يعيشون في المهجر من البحرينيين هم أساساً من المنفيين، الذين عاشوا في فترة ما قبل النظام الإصلاحي في البحرين وكانت لهم نشاطات

سياسية معارضة. ومن هؤلاء من أصبحوا نماذج ناجحة جدا بعد عودتهم إلى وطنهم، مثل: د. عيد المجيد بن محسن العلوي، وزير العمل في الملكة؛ ود. منصور الجمري، رئيس تحرير صحيفة "الوسط" البحرينية؛ وكذلك أغلب رؤساء الجمعيّات السّياسية والفكرية والثقافية والدينية، ويعود السبب الرئيسي لقلة الهجرات من مملكة البحرين إلى الأوضاع السياسية المعتدلة، ولما يتسم به العهد الإصلاحيّ من أثر في تقليل نسبة أعداد المهاجرين البحرينيين.

وتشير الكاتبة إلى مشكلات تواجه بعض المنفيين عند عودتهم إلى موطنهم (أزمة إيجاد السّكن والممل المناسب، والمستوى المعيشي الذي اعتادوا عليه في المهجر)؛ متسائلة هنا حول ما إذا كان هذا يشكّل دافعًا للهجرة من جديد؟ وتطالب بعودة العقول العربية من الخارج.

# ٧- أق. دينا الخالدي/ منى صالح/ هبة سعد تقدم: د. والل عزت و د. محد لطفي

#### " مدرسة صندر لاند العربية/ بريطانيا "

أنشئت هذه المدرسة عام ٢٠٠٥ لتلبية احتياجات المعائلات من أصول عربية في شمالي شرق إنجلترا، ومن أجل توفير تعليم اللغة العربية لأبناء الجيل الثاني من المهاجرين العرب.

و لإدارة الدرسة اتصالات مع بعض الهيئات الحكومية وغير الحكومية الملية من أجل توفير الدّعم المادّي والإداري والمعنوي".

وبلاحظ أنَّ الطُّلب على تعلَّم اللغة العربية كبير وفي از دياد مستمرً، ولهذا أسباب متعددة منها: معرفة معاني القرآن الكريم، والنواصل مع الموطن الأم، وكذلك لتعلَّم لغة إضافية، وتعرَّف عادات وتقاليد مختلفة،

والطّلب غير مقتصر على العائلات العربية، ففي الدرسة طلاب من أجناس مختلفة وغير عربية (إنجليز وإيطاليون وباكستانيون وهنود وبنغاليون). ويحاول القائمون على مدرسة صندر لاند تفعيل العادات والتقاليد الأصيلة، وإيجاد منفذ لها في أنشطة الدرسة.

وعلى الرغم من تعدد جنسيات الطلبة ودياناتهم في هذه الدرسة، إلا أن التفاعل بين الطلبة موجود، مع حرص الإدارة على تعزيز فكرة التعايش والتفاعل كعائلة واحدة.

#### ٨- د. محمود قطّام السّرحان

الأمين العام المساعد/ المجلس الأعلى للشّباب/ الأردن ً

#### " الاستراتيجيّة الوطنيّة للشّباب "

عَبِلَ المجلس الأعلى للشّباب في الأردن ، بالتّعاون مع الشّركاء الحكوميين وغير الحكوميين والمنظّمات الدوليّة ، على إنجاز مشروع الاستراتيجيّة الوطنيّة للشّباب ، التي استهدفت الشباب من سنّ (١٧-٣٠) عامًا ، الذين يشكّلون (٠٠٠٪) من مجموع سكّان الملكة حسب إحصاءات عام ٢٠٠٠، واشتملت هذه الخطّة على المحاور الآتية: الشّباب والمشاركة؛ والشّباب والمتعليم والتّدريب؛ والشّباب والتعمل؛ والشّباب والمتعليم والتّدريب؛ والشّباب والمعمل؛ والشّباب والمعمل؛ والشّباب والععمل؛ والشّباب والعومة؛ والشّباب والمعمل؛ والشّباب والمعرة؛ والشّباب والمعرة؛ والشّباب والمتومة؛ والشّباب والمعرة؛ والشّباب والمتومة؛ والشّباب والأعلام؛ والشّباب والتومية، وأوقات القراغ.

وتكمن أهميّة الاستراتيجيّة في أنّها تحدّد رؤية مشتركة للشّباب والشّابات ولكلّ الجهات العاملة معهم، وتتوفّر إطارًا عامًا لعمل مؤسّمات الدولة مع القطاع الشّبابيّ،

وتحدد أولوياته، وتضع السياسات والخطط والبرامج التي تعمل على ترجمة الإطار العام إلى واقع، وتنبنَى المعمل التعمل التعمل التعمل التعمل التعمل التعمل التعمل التعمل التعمل المعنية – الحكومية وغير الحكومية والمنظّمات الدولية ذات العلاقة – ليكونوا شركاء حقيقيين لتفعيل دور الشبّاب وإشراكهم في التنمية الشّاملة والمستدامة.

وما يميز هذه الاستراتيجية أنها استندت إلى النحى التشارك في جميع مراحل صياغتها وإعدادها؛ إذ شارك فيها خبراء دوليون وعرب وأردنيون؛ إضافة إلى الشباب والشابات في شتى مواقعهم وبمختلف فاتهم. فقد شارك في صياغة الاستراتيجية وإعدادها أكثر من تسعين ألف مُشارك ومُشاركة، وبلغت الانشطة والفعاليات مع الشركاء في الاستراتيجية والمناركين (١٣٦٢) نشاطًا عام ٢٠٠٥، ومجموع عدد المشاركين والمشاركات (٢٠٨٨) مشاركا ومُشاركة.

#### الحلسة الختامية

#### رئيس اللجئة: كابتن هاني مصطفى

وزير مفوّض/ مدير إدارة الشباب والرياضة / جامعة الدول العربيّة

#### كلمة صاحب السمو الملكيّ الأمير الحسن بن طلال\*

أشكركم، وأذكر بوجودكم سيدي رئيس الجلسة بالزمالة القائمة بين منتدى الفكر العربي وجامعة المدول العربية، خصوصًا حين نتحدث عن مفوضية المجتمع المدني. وأملي كبير في أن يكون لهذه المقوضية السهم الأوفر من الدعم للفكر والعطاء الموصول لقطاع الشباب. وأقول، إشارة فضائية جديدة بالضرورة؛ حيث إن هنالك تخمة فضائية، كما أرى، ففي الوطن العربي ١٧٦ فضائية، كما أسلفت. وبلغني أن كلفة تأسيس النوما الواحد. وبيدو لي أن الفضائيات التي تنفق اليوم الواحد. وبيدو لي أن الفضائيات التي تنفق على ذائها هي تلك التي تؤسس شركات لتوفير على ذائها هي تلك التي تؤسس شركات لتوفير الأخبار وتوفير الترفيه، ومن ثمّ نغطي كلفتها.

إن التواصل مع الثباب في الخارج قضية يبدو لي أنها أصبحت شبه دائمة. ولا أريد أن أحبط الهمم. لكنني أقول إننا اجتمعنا في بيونس آيرس في السبعينات من القرن الماضي لنتحدث عن تأسيس صندوق معلوماتي. ثم أصبحنا نسميه صندوقاً معرفياً لبناء الصلة المعلوماتية والرقمية بين عوالم الجنوب اللاتيني والجنوب الإفريقي في شرق إفريقيا وغربها والجنوب العربي، وتباعاً عبر جنوب شرق آسيا. للأسف لم تقم هذه الصناديق المعلوماتية. لكن إنشاء فضائية من خلال القنوات

المتاحة حالياً أمر ليس صعباً، وأشكر المعنيين بهذا المجال في قطاع المعلومات والعلوماتية والفضاء والفضائيات.

أستذكر ذلك اليوم الذي كنا نلتقي فيه للتحضير للقمر الفضائي العربي، وكانت مصر مقاطّعة من المجموعة العربية، وحبكت معي طرفة مؤلة قلنها: نحن نجتمع للحديث عن فضائية عربية و نقاطع أكبر جمهور عربي؛ أي الشعب المصري، لكننا والحمد أننا للآن لا نستطيع أن نتحدث بارتياح عن تأسيس المسلات مع المهجر، أمريكا اللاتينية بكاملها محدومة من خدمة الطيران العربي؛ فلا توجد هناك شركة طيران مدنية عربية تصل إلى أمريكا اللاتينية بكاملها اللاتينية بكاملها، وأقول أن الأوان لأن نفهم ونعي أهمية مثل هذا التواصل، وأشكر المعنيين في قطاع الإعلام والمعلوماتية، وأقول بحذر: إن هنالك بشرى سنز فها إليكم حتماً قبل مرور عامين من الزمن وقبل لقائكم في المؤتمر الشيابي ألقادم.

والبشرى تكمن في إمكانية قيام تحالف ما بين كتاب النص / الجامعات من جانب، وما بين الإعلام / المعلوماتية من جانب آخر. إن التعليم عن بعد هو من الأحلام التي نأمل أن تتحقق في جامعة للتعليم عن بعد في بغداد على سبيل المثال. وأنا معنى شخصيًا بهذا الجهد؛ كما أعنى شخصيًا بإقامة جامعة

هذه كلمة مُرتجلة، علَق فيها سموء على "حصاد المؤتمر" [انظر ص ٣٠].



للتعليم عن بعد في غروزني عاصمة الشيشان؛ لكن هذا يتطلب وقتاً ويتطلب تواصلاً مستمراً. وتقدرون صعوبة هذا العمل ولذته بتحقيق ذلك الطم في أن معاً.

أما فيما يتعلق بفرص العمل المتوافرة الكفاءات في الوطن العربي ومشروعات البحث العلمي، فأذكر أنني في مطلع السبعينيات، كان لي الشرف أنني تحدثت أمام الهيئة العامة لنظمة العمل الدولية؛ حيث تقدمنا كمجموعة عربية، بمشروع صندوق تعويضي للكفاءات العربية المهاجرة، تسهم بموجبه الدول المستوردة لتلك الكفاءات في التعويض لما يُسمّى رأس المال البشري المهاجر إلى دول الشمال، الدول الصناعية التي تبحث عن مثل هذه الكفاءات، والدول النقطية، إلى آخر ذلك.

أملي كبير في أن نرى تحقيق مثل هذه المبادرة. وأشكر في هذا السياق مملكة البحرين التي عنيت، بشخص سمو ولي العهد، بالاهتمام بقضية الأيدي العاملة الوافدة، ووجوب احترام حقوقها؛ وكذلك العناية بالمؤهل للوافد.

أذكركم أننا عام ١٩٩٥ في قمة شمال إفريقيا والشرق الأوسط [قمة المينا (MENA)]، تحدثنا عن وجوب تخصيص صندوق تعويضي لأربع وعشرين دولة من المغرب إلى تركيا، أي الساحل البنوبي الشوسط الغربي والشرقي، ومع شديد الأسف، كانت الإجابة من المجموعة الأوروبية حين تحدثنا عن ٥٣ مليار لعشرة أعوام أن المتقدم الأول "يُخذَم أولاً"، بصرف النظر عن أهميّة المشروع المقدم الأول "يُخذَم مشتريات؛ أمر أصبح المؤضوع مجرد تقديم قائمة مشتريات؛ مشكلتنا الأساسية - كما يبدو لي - أن المشروعات المتغرقة الم لا تؤطر مع الأسف ضمن روية؛ ونحن بأمس الحاجة إلى روية. الروية هي التي توفر درهم وقاية، والعمل

المناسب في الوقت المناسب، لكي لا نرى مزيداً من المآسي من المغتربين على شواطئ أوروبا ومزيداً من الهجرة القسرية غير المضمونة في معظم الحالات.

وفي هذا الصّدد أقول: يا للأسف إنه بعد ١ ٩/١ كان أول إجراء اتخذته الولايات المتحدة إجراءا وقائياً و علاجيًّا في آن معًا: إقامة هيئة الأمن الوطني Homeland Security. كان أملى أن يكون شراكة بيننا - نحن العرب والعالم الإسلامي -وبين المجموعة الأوروبية: ٣٥ مليارًا لعشرة أعوام؛ لنكتشف أن إقامة تلك الهيئة بجرَّة قلم من الرئيس الأمريكي وبموازنة ٣٥ مليارًا لمراقبة دخول الآخر للموانئ والمطارات أهم بكثير من تشجيع هؤ لاء على البقاء في أوطانهم. أملى كبير في أن نستطيع أن نرى ذلك اليوم الذي تبرم فيه الوثائق والمواثيق الاجتماعية بيننا. الميثاق الاجتماعي الأوروبي أخذ على الأقل عقداً من الزمن إلى أن ظهر في التسعينيات، وتالياً في مطلع القرن الحالى، إلى الوجود العملى. وأقول: يا الله عندما ننظر للأرقام: أرقام البطالة في الوطن العربي. إن مستوى المعيشة تضاءل عبر عشرين عامًا. فإذا نظرنا إلى الدخل للفرد، فقد تناقص بحسب أرقام الإسكوا/اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا من ۲۹ ألف دو لار عام ۱۹۸۰ إلى ۲۰۰۰ دو لار عام ٢٠٠٣ في الملكة العربية السعودية. دخل الفرد في العراق اليوم هو ما يقارب الثُّمن فقط مما كان عليه في عام ١٩٧٩؛ وهذه طبعا قضية أخرى لها أبعادها.

لكنني أقول إن التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية تواجهنا جميعًا . فنسب البطالة تراوحت ما بين ٢٠ ٪ إلى ٤٠٪ . لننظر ، على سبيل المثال ، إلى الجزائر التيّ تشكو البطالة بنسبة ٣٠٪؛ والملكة العربية السعودية

بنسبة ٣٠٪؛ والمملكة المغربية بنسبة ١٥٪ – ٢٠٪؛ وليبيا بنسبة ٣٠٪؛ وفي المناطق الفلسطينية يتحدثون عن ٥٠٪ إلى٨٠٪!

أستذكر قول الأمين العام للأمم المتحدة: إن الإدارة السليمة للموارد البشرية ستصبح في مقبل الأيام العنصر الأساسي، في إزالة الفقر وفي النهوض والنماء. كما نؤكد دائماً في منتداكم، منتدى القكر العربي: الانتماء والإنماء؛ ربّ البرية ﴿ الذي أطعمَهم من جوع وآمنَهُم من خوف ﴾. فأين الانتماء بلا شراكة؟ بلا الشعور بملكية الخطاب الاجتماعي والاقتصادي؟ تلك الملكية، بطبيعة الحال، تشتمل على القطاعات الثلاث: قطاع الدولة، وقطاع المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

أما فيما يتعلق بالتنمية الإنسانية، فأقول مرة أخرى: إن الأرض والريح والمياه والنار لا تعرف حدوداً. وكما أرى اللهيب يتجاوز الحدود، حدود الفقة، حدود الآلام في قطاع غزة، نرى أن هنالك عجزًا سنويًا في توفير مياه الشرب. وأرجوكم ثم أرجوكم أن تتذكروا التفكير فوق القطري.

نعم أتينا للحديث عن الهُويَة فلسطينيًا، وأردنيًا، وعراقيًا، ولبنانيًا، وسوريًا، ومصريًا، وسودانيًا، وجزائريًا، ومغربيًا، وتونسيًّا؛ إلى آخر ذلك. لكننا جميعاً في قارب واحد.

يجري التفكير في إنشاء صندوق لدعم الفعاليات المشتركة بين المهجر والموطن، فعن أي مهجر لتعدث؟ هنالك أشكال من العجز في تحصيل القوت في شمال السويد، الدولة المعروفة بمستوياتها الصناعية؛ فمناطقها الشمالية مؤهلة لاستقدام

المساعدات، شأنها شأن بعض المناطق الفقيرة في اليونان. فالموضوع ليس موضوع أقليات عددية، ولا موضوع الجغرافيا؛ فهنالك شمال وجنوب في كل مجتمعاتنا. المهم أن نكون فكرة تأسيس مجتمع للمياه وللطافة من أجل البيئة الإنسانية فكرة فوق قطرية في جميع ما نُقدم عليه، وأن تؤطر المشروعات كما أسلف في إطارها السليم، ضمن روية شاملة.

أملى كبير في أن تتضاعف الجهود في القاءات، كما تفضلتم، مع المفكرين ومع القيادات النموذجية حيث وجدت. علينا أن نكتشف الكفاءات المتعددة ضمن مجتمعاتنا على مستويات مختلفة. وأشكر الجامعة العربية على سخائها وكرمها واهتمامها بالتنسيق لايلاء الشباب في الوطن والمهجر ما يستحقونه من اهتمام.

أما فيما يتعلق بالخطوة القادمة من سلسلة موتمراتنا، فالمأسسة تبدأ من اليوم ولا تنتظر إلى نهاية عامين من الآن. وأدعوكم لتُفعُلوا شبكة الاتصالات العالمية، وتطّلعوا على كيفية التعامل مع الحركة الشبابية وحركة المجتمع المدني في العوالم التي تتصل بنا جنوباً وشمالا: عوالم النخب المنتجة؛ خاصة في مجال العلوم. والدعوة قائمة لجامعاتنا ولمؤسساتنا المهنية لأن تتواصل مع الشباب في الخارج، وأن لا ينظر تشباب نظرة الإحصاءات والسلع؛ لكن النظرة المرابعة هي إلى الإنسان وكرامة الإنسان.

هذا ما وددت أنُ أقوله باختصار. بسم الله افتتحنا هذا المؤتمر المثمر إن شاء الله؛ وبحمده نختتمه.

أشكركم جميعاً؛ وأسلّم عليكم.

#### حصاد المؤتمر

بعد جلسة افتتاحية، وثبلات جلسات عميل، ومائدة مستديرة، وجلسة ختاميّة، نأتي إلى الحصاد، عصاد المؤتمر:

#### التوصيات والمقترحات،

- إنشاء محطة فضائية عربية (أو برامج ثقافية في إحدى الفضائيات، إن لم يكن في أكثر من فضائية واحدة) بلغات أجنبية عددة لخدمة شبابنا في المهجر، من أجل زيادة . تواصلهم بالوطن العربيّ والحضارة العربية؛ فضلاً عن
- المساعدة في تكوين قوة ضغط (لوبي عربّي). - الإعلان بوضوح عن قرص العمل ومشروعات البحث العلميّ
- المتوافرة داخل الوظن العربي لاستقطاب شبابنا المغترب، والحدّ من هجرة الأدمغة ونزفها.
- تشكيل لجان فرعية في المهاجر، على غرار لجان الوطن العربيّ،تكون تابعة للجنة المتابعة (الأم) في منتدى الفكر العربيّ.
  - اعتماد المنتدى مركرًا للشبكة العربية للتواصل والترابط.
- إنشاء صندوق لدعم الفعاليات المشتركة بين الهاجر والأوطان لدعم أنشطة الشباب وإبداعهم، مثل: الترجمة والنشر، والتبادل الثقافي، وتعزيز الحوار.
- -إنشاء فروع/ فصول للمنتدى في الأقطار العربية والمهاجر.
- زيادة الجهد الإعلامي لتوضيح حقيقة الحضارة العربية
   الإسلامية.

- السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم حفظه الله ورعاه أن يكون أول هذه الرموز.
- تكليف أفراد أو جهات مرموقة إجراء بحوث علميّة رصينة عن واقع الشباب العربيّ في المهجر.
- التنسيق مع جامعة الدول العربية لإيلاء الشباب في الوطن والمهجر ما يستحقونه من اهتمام وعناية عند تفعيل "مشروع مفوضية الجتمع الدني".
- تعريف الشباب في المهجر ببرامج الجوائز الشبابية الدولية المثيلة لجائزة الحسن للشباب في الأردن، وحقّهم على المشاركة بهدذه الجوائز؛ ومن ثم التواصل بين هؤلاء المشاركين في المهجر والوطن العربي مع إدارة جائزة الحسن للشباب، كونها المركز الإستشاري الدولي الإقليمي للدول العربية.
- إتاحة الفرصة للشباب العربي في الوطن والمهجر للمشاركة في برنامج سابلة الحسن ليكون ذا صيغة عربيّة، لما لهذا البرنامج من أهداف مميزة في تطوير قدرات الشباب وخدمة المجتمعات وتوثيق عرى الترابط والتواصل بين الشباب العربي أينما كانوا؛ من أجل تعزيز مفهومي الشيادة والعمل الجماعي، ومن ثمّ تحقيق الانتماء والإنعاء.
  - عقد المؤتمرات الشبابية المستقبلية في دول عربية مختلفة.
- تزويد المدارس العربية والهيئات والجمعيّات العربية في
   المهجر بالكتب المدرسية، خاصة كتب اللغة العربيّة والتاريخ.
  - موضوع المؤتمر القادم سيكون: مأسسة العمل الشنبابي العربي.

#### أسماء لجنة المتابعة

٨- أق. سمر الكلداني
 مديرة جائزة الحسن للشباب

٩- دة. نسرين الشمايلة
 أستاذة جامعة /جامعة جرش الأهلية

١٠- أة. ضياء العوايشة باحثة وإعلامية التلفزيون الأردني

١١ أ. حسام نفاع
 مركز الدراسات المسكونية

۱۲ - أ. حسن بلال التل مركز الدراسات الأردني

۱۳ - أ. كايد هاشم

مساعد مدير إدارة الدراسات والبرامج في المتدى

14- الآنسة هنيدا القرالة أمينة سرالمؤتمر

١٥ - السيدة هديل الزعبي
 مسؤولة العلاقات العامة في المنتدى

١- الشريف فواز شرف وزير شباب ورياضة سابق رئيس اللجنة

٢- أ. وسام الزهاوي
 أمين عام المنتدى

۳ - د. هُمام غَصِيب مدير إدارة الدراسات والبرامج / المتدى مستشار سعو الأمير الحسن بن طلال مشرر اللجنة

3- د. إبراهيم بدران
 مساعد رئيس جامعة فيلادلفيا

عمید کلیة الهندسة ٥- د. سري ناصر أستاذ جامعي

٦- د. محمود قظام السرحان
 الأمن العام الساعد/ الجلس الأعلى للشباب

٧ - الأب قيس صادق مدير مركز الدراسات السكونية

#### أسماء المشاركين في المؤتمر

[ألفائياً، ضمن كل بلد]



#### الأردن

- ابرار البوريني
   جائزة الحسن للشياب
- ٢- إبراهيم التهتموني ناشط شبابي
- ٣- إبراهيم العجلوني صعيفة الرأي
- إبراشيم كلوب
   رئيس جمعية أصدقاء البرلمان الأردني
  - ه– أحمد أبو كركي ناشط شبابي
  - ٦- أحمد الحوامدة ناشط شبابي
  - ۷ أحمد شحادة مدرسة البكالوريا

- ٨ أريج أبو حمور الجامع الأردنية
- ٩- أصاله الجراجرة جامعة مؤتة
- أمل زاش
   مديرة مكتبة جامعة الإسراء الخاصة
  - ١١ أنس مصطفى العتوم جامعة فيلادلفيا
    - ١٢ إيمان أبو زهرة جائزة الحسن للشباب
      - ١٣-إيمان نصر الجامعة الأردنية
  - الجمعية الثقافية للشباب والطفولة
  - ١٤ بسام عادل محسن
     نائب الدير العام التنفيذي/المالية
     الأردنية للطيران

- ۱۵- بشری مبیضین جامعة مؤتة
- ١٦ بلال نسور مركز الدراسات الأردني (جماعة الرواد)
  - ۱۷ تمارا سویدات
     جائزة الحسن للشباب
  - ۱۸ جعفر العقيلي الدائرة الثقافية/ صحيفة الرأى
    - ۱۹- جلال التميمي ناهط شباس
  - ۲۰- جمال بدران
- مركز الدراسات الأردني (جماعة الرواد)
- ٢١ جمال خريسات
   مدير التوجيه الوطني/ الجلس الأعلى للشباب



#### مؤنمر "الشباب العربي في المهجر"

- ۲۱- جمانه جوهر جائزة الحسن للشباب
- ٢٣- حازم جميل الرحاحلة التلفزيون الأردني
  - ۲۶- حسام عطية صعيفة الدستور
- ٥١- حسين المحادين أستاذ مساعد في قسم علم الاجتماع/ جامعة مؤتة رئيس الملتقى الثقافي في محافظة الكرك
  - ٢٦- حمزة العموش ناشط شبابي
  - ۲۷ حمزة بصبوص جامعة آل البيت
- ۲۸ خالد محمد خلیل جائزة الحسن للشباب/جامعة العلوم والتكثولوجيا الأردنية
  - ٢٩- خلدون قصاص جائزة الحسن للشباب
  - ۳۰- رامی حداد عميد الأكاديمية الأردنية للموسيقا
    - ٣١- رحمة علاوي ناشط شبابي
    - ٣٢ رزق عبد الحافظ جامعة عمان الأهلية
      - ۳۳ رمزی قدومی جاثزة الحسن للشباب
        - ٣٤- رائد النسور ناشط شبابي
  - ٣٥- روان جمال أبو غوش جاثزة الحسن للشباب

- ۳۲ روان خریسات ناشط شيابي
- ٣٧ رولا الصائغ مديرة مكتب رئيس التحرير صحيفة الدستور
  - ٣٨- رولا محمود الرفاعي الجامعة الأمريكية في بيروت
    - ٣٩- روند الزعبي مستشارة قانونية
- ٠٤- ريم عبد الهادي جائزة الحسن للشباب مركز الدراسات المحكونية/ برنامج شياب بلا حدود
  - ٤١ زمن نابف الخزاعلة خريجة جامعة آل البيت
    - ٤٢- زيد خليفات جامعة البتراء
    - ٤٣- سامر المصرى جامعة البلقاء التطبيقية
- ٤٤- سعيد مرجى مركز الدراسات الأردني (جماعة الرواد)
  - ه ٤- سليمان القضاة رئيس منظمة الصحفيين العالمية
    - ٦٤- سمر البخيت الأردنية للطيران
  - ٤٧ سميحة خريس الدائرة الثقافية صحيفة الرأي
- ٤٨ سهر فؤاد رمضان مشرفة أنشطة/جامعة الإسراء الخاصة
- ٤٩ سوزان الكيلاني مركز الدراسات الأردني (جماعة الرواد)

- ۵۰ سوسن برکات مركز الدراسات الأردني (جماعة الرواد)
  - ٥١- سيف الدين خريسات جامعة عمّان الأهلية
- ٥٢- شادي عبداڻهادي صعيدي علوم مالية ومصرفية
  - ٥٣- صدام حسين الخوالدة جامعة آل البيت
    - ٥٥- صلاح الدين العبادي صعيفة الرأي
      - ٥٥- صهيب الطراونة جامعة مؤتة
- ٥٦ صهيب رمضان العضايلة ناشط شبابي
  - ٥٧- طارق البريشي طالب جامعي
- ٥٨- طلال المجالي رثيس نادى العروبة
- ناثب المدير الإداري/ شركة البوتاس العربية
- ٥٩- عارف اسحاقات مدير المنظمات والتعاون الدولي/ المجلس الأعلى للشياب
  - ٦٠- عاص الهنداوي مركز الدراسات الأردني (جماعة الرواد)
    - ٦١- عامر عبد الحافظ جامعة عمان الأهلية
  - ٦٢- عبد الحافظ التميمي ممثل برلمان شباب الطفيلة في برلمان الملكة

٦٣ عبير داعس أبو سعدة
 جائزة الحين للشباب

75-- عبيس عيسى مركز الدراسات السكونية/ برنامج شباب بلا حدود

٦٥ عبير قطناني جامعة الإسراء

٦٦ عدقان الطوياسي
 رئيس الجمعية الثقافية للشباب والطفولة
 رئيس قسم الإعلام والطبوعات/ الجامعة الأردنية

٦٧- علي بريزات الدير التنفيذي للشؤون التجارية الأردنية الطيران

٦٨ عايدة لصوي
 مديرة تنفيذية بحركة الرواد
 المجلس الأعلى الشياب

٦٩ عماد فتحي سعادة
 جائزة الحسن الشباب/جامعة الزيتونة

٧٠ عمر أبو الهيجاء
 الدائرة الثنافية محيفة الدستور

٧١ - غازي الطيب نائب الدير العام لشؤون الأمم المتحدة/العمليات الأردنية للطفران

٧٢ - غسان اسماعيل عبد الخالق (رئيس وقد جامعة فيلادلنيا) عبيد شؤون الطلبة

> ۷۳- فادي بشير جامعة الزيتونة

٧٤- فخري صالح مدير الدائرة الثقافية/ صعيفة الدستور

٧٥ - فريال العلي جامعة جرش الأهلية

٧٦ - فلاح العماري جائزة المسن للشباب

٧٧ - فواز الصقار عضو/مشرف رياضي/جامعة فيلادلفيا

> ٧٨- قصي الزعبي جامعة اليرموك

۷۹- کاترینا زهیر أبو فارس طبیبه

> ۸۰ - كارول كلداني جائزة العسن للشياب

٨١ – لؤي الخشمان
 عضو مجلس الإدارة/سفير سابق
 الأردنية للطيران

٨٢ – لمى صبحه الجامعة الأردنية الجمعية الثقافية للشياب والطفولة

٨٣- لينا خضر جائزة الحسن للشباب مركز الدراسات السكونية/ برزامج شباب بلا حدود

٨٤ لينا خميس
 منظمة اليونسكو/ رئيس القسم الثقالة

۸۵ – ماجد قطیشات أمين عام منتدى الشباب العربي

٨٦- مازن الشخانية باحث/عضوغ البرلمان الشبابي التدريبي الأردني

٨٧- مالك الكساسية جامعة مؤنة

٨٨ ما هر الغول
 مدير عام الشركة الدرية لتطوير الهارات التخصصة
 الأردنية للطيران

٨٩ - مازن العكاليك الهيئة الأردنية للتعيز والتثمية

٩- محمد الحايك
 نائب الدير العام التنفيذي/التخطيط والهندسة
 الأردنية للطيران

91- محمد الدعوم ناشط شبابی

97 - محمد الهواوشة رئيس الجمعية الثقافية الشبابية الأردنية (شناب بلا حدود)

> 97 – محمد بني بكر جائزة الحسن للشباب

98- محمد فاصر هاشم رئيس قسم العلاقات العامة الأردنية للطيران

90 - محمود العابد الأمين العام الساعد/ الجلس الأعلى للشباب

> ٩٦ - محمد العوابدة ناشط شباس

٩٧ مدني قصري
 الدائرة الثقافية محيفة الدستور

٩٨ مروان المعايطة
 جائزة الحسن للشباب

٩٩- مصطفى الجدّاية نائب إلا البرلان الأردني

## ١٠٠- مصطفى أبو لبدة

مستشار رئيس التحرير/ صحيفة الرأي

# ۱۰۱- معن علي جرادات

جائزة الحسن للشباب/ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

## ۱۰۲ - منتصر المصري جائزة الحسن للشباب

108- منذر الخلايفة جامعة الحسين بن طلال

١٠٤ منير بني يونس جائزة الحسن للشباب

١٠٥ مها أبو الهيجاء
 نظم معلومات إدارية/ طالبة سنة أولى

١٠٦ – مهند زويد جائزة الحسن للشباب/جامعة الإسراء الخاصة

۱۰۷ – موسى العودات مدير الشؤون الشباية/الجلس الأعلى للشباب

۱۰۸ - نبيل بشير ذيب علي جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

۱۰۹ - نداء صالح الشناق جامعة إربد الأهلية

١١٠ نضال العضايلة
 كاتبوباحث

۱۱۱- نضال صالح الرواضية جامعة الحسين بن طلال

١١٢ - تهى أيوب عضو/ منسقة العلاقات العامة/جامعة فيلادلفيا

11۳ - نورة الشريدة مدرسة البكالوريا

١١٤- هالة خليل سالم

المنسق العام لملتقى الشباب الديمقراطي مركز القدس للدراسات السياسية

١١٥ هائي البطيخي
 البنك الأردني الكوبتي

117 - هاني الحوراني مدير مركز الأردن الجديد للدراسات

۱۱۷ - هشام الخطيب رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رئيس لجنة إدارة منتدى الفكر العربي

> ۱۱۸ - همّام السّعد ناشط شبابی

۱۱۹ - وائل الجرايشة جامعة مؤنة

١٢٠ - وعد سيف الدين نزال طالبجامعي

> 171 - يحي الخوالدة المجلس الأعلى للشباب عضولجنة الشباب

# السفراء والملحقون الثقافيون لدى السفارات واخل الأرون

۱۲۷ – حمد صالح الدعيج الستشار الثقالة ورئيس الكتب الثقالة الكويتي/ السفارة الكويتية

۱۲۳ - سلطان بن موسى العويضة المعق القلغ السودي

> 172 - عبد الرؤوف الباسطي سفير الجمهورية التونسية

## الامارات

۱۲۵- بلسم بشار أخصائية تنذية

#### التحرين

١٢٦ - إيناس أحمد عطية الفردان جمعية ملتقي الشباب البحريني

177 - إيمان الفردان أخصائية تسويق/جمعية ملتفى الشباب البعريني

١٢٨ - حسين أحمد عبد الحسين الاسكافي الأمن العام لجمعية ملتقى الشباب البحريني

> 179 - مهبان جوادي وزارة التربية والتعليم

#### الجزائر

۱۳۰ سابیة ملوح ناشط شبابي

## المعردية

۱۳۱ – محمد الدباسي مدير عام النشاطات الشبابية الرثاسة العامة لرعاية الشباب

1974 - عبد الإله الصلوي معاضر في كلية التربية البدنية والرياضة الرئاسة العامة لرعاية الشياب

> ۱۳۳ – سعود المالكي الرئاسة العامة لرعاية الشباب

> > ۱۳۶- سعود المرييض ناشط شبابي



## السودان

- ١٣٥ عبدالله محمد الحسن منبع الفضائية السودانية الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون
- ١٣٦- محمد الحسين الشنيدي مذيع لا الفضائية السودانية

### الصومال

١٣٧- عبد الله الظاهر رئيس الاتحاد الوطني للشباب الصومالي

## العراق

- ١٣٨- حسام سعدي الغزالي ناشطشبابي
  - ۱۳۹- زید ألبیر یوسف ناشطشبایی
    - ۱٤٠- عامر العكايشي ناشط شبابي

## الكويت

- ۱٤۱- عمر المليفي جامعة فيلادلفيا
- ۱۶۲ عبد الرحمن صالح السلم جامعة فيلانتها
  - ١٤٣ فهد المدن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
  - 114- مشاري رافع الشمري ناشط شبابي
- 140 محمد حمد العجمي جامعة عنان الأملية/ نظم معلومات إدارية
  - ١٤٦ نوف العجمي جامعة عنان الأهلية

۱٤٧ - وسن صلاح الفهد جامعة نيويورك

## المغرب

- ١٤٨ حسن طارق مستشار كاتب الدولة الكلفة بالشباب
- ١٤٩ المصطفى بنرهو النسق العام ليرنامج "عطلة للجميع"

### تونس

- ١٥٠ خليفة الشاطر أستاذ لل جامعة تونس
- مدير معهد التوثيق ودار الكتب الوطنية أستاذ زائر في عدد من الجامعات الفرنسية
  - ١٥١ مهدي الرعفوري الدير العام للشباب وزارة الشباب والرياشة والتربية البدنية

## سورية

- ۱۵۲ أروى الشمالي ناشط شبابي
- ۱۵۳ رياض عبدا لله حلاً ق صاحب مجلة الضاد دار الضاد للطباعة والنشر
  - 108- عبدالله حلاً ق رئيس تحرير مجلة الضاد دار الضاد للطباعة والنشر

## فلسطين

ابراهيم سلمان أبو دقة
 عضو الجلس الفلسطيني للطفولة والأمومة
 عضو الجلس الوطني

- ۱۵۱- دینا أبو دقة ناشط شباس
- ۱۵۷ ریا حمد (عضو) وزارة الشباب والریاضة
  - ۱۵۸ رعد نزال (عضو) وزارة الشباب والرياضة
    - ۱۵۹- زینة جلاد ناشط شبابی
- ١٦٠ عامر سعد حسين سقف الحيط أستاذ مساعد في جامعة النجاح الوطنية علوم مالية ومصرفية
- ١٦١ كمال محمد راضي (رئيس وفد)
   مدير عام إدارة الشياب/وزارة الشباب والرياضة

## لييا

١٦٢ - منصور اعبيد أمين أمين اللجنة الشبية للثباب والرياضة

#### مصر

- 174- تامر محمد وجيه عضومجلس إدارة نادي شباب المستقبل
- ١٦٤ سوسن حسين
   مجلة السياسة الدولية/مؤسسة الأهرام
- ١٦٥ علاء صادق
   رئيس الأكاديمية العربية للعلماء الشباب
  - 177 محمد صفوت سالم
     الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو
    - ۱٦۷ محمد عفت فنان تشکیلی

۱٦٨ - محمود حسن عبدالله (رئيس الوفد)

رويان و المختب الفني لرئيس قطاع الشياب المجلس القومي للشباب والرياضة

١٦٩ - مسعد سيد عويس
 رئيس الجنة الوطنية لليونسكو
 رئيس مجلس أمشاء مؤسسة سيد عويس
 للدراسات واليجوت الاجتماعية

۱۷۰- هائي مصطفى رزير منوض

مدير إدارة الشياب والرياضة/ جامعة الدول العربية

١٧١ - وليد علي عطاالله عضو مجلس إدارة نادي شباب الستقبل

# المهجر

۱۷۲ – أشرف عمرو عضو مجلس الإدارة/ مسؤول الشباب اتحاد الجاليات العربية

> ١٧٣ - بلال الهواوشة ناشط شبابي روسيا

۱۷٤- جاكلين سلام (حنا) ناشط شبابي كدا

> ۱۷۵ - خالد أبو عياش جمعة أصدقاء فلسطين النان

۱۷٦ - خلدون ضياء الدين الشرف على متحف عضارات الإسلام بالمهد النتائج الإسلامي سويسرا

۱۷۷ زاهي علاوي رئيس لجنة العلاقات العامة والعمل الشترك في جمعية مساعدة الطلاب الأجانب التابعة لجامعة دورتموند/صحفي حر أنانيا

> ۱۷۸ – سام فاضل مهندس اتصالات أستراليا

۱۷۹ – سامرة ضاهر جمعة الثقافة العربية في مدينة غوتبيرج

> ۱۸۰ - سرمد دهام کمیر ناشطشبابی

السويد ۱۸۱ – شروق السويطي

. - صروق السويسي ناشط شبابي الولايات المتعدة الأمريكية

۱۸۲ – عبد الحميد أحمد حقيق الدير التنيني/ النظمة الإسلامية لأمريكا اللاتينية الأرجنين

1۸۳- عبد السلام سمير الخياط ناشط شبابي سوسرا

> ١٨٤ - عدثان إبراهيم رئيس جمعية لقاء الحضارات التسا

مدوان طالب
 باحد ومتخصص في العلوم السياسة والاجتماعية
 جامعة ثيوينغز
 أدرب

١٨٦ - عمر الراوي منوس الهيئة الإسلامية الرسمية لشؤون الاندماج عضو برلمان إقليم فيتا

> ۱۸۷ – فادي المصري اتحاد الطلبة والأكاديميين العرب مهندس صناعي ألمانيا

ماطمة حياة
 أمينة سر الجمعية العربية الإيطالية
 سيدة أعمال - دبلوماسية سابقة
 إيطاليا

۱۸۹ - كمال حشيشو جمعية لقاء الحضارات

• ١٩- محمد النبهان ناشط ثبابي الهلابان المتعدة الأمريكية -كندا

۱۹۱ - محمد الطقي مدرسة صندلارند العربية الملكة التعدة

۱۹۲ – منعم الفقير رئيس تجمع السنونو الثقلية عضولجنة الملافات الدولية في اتحاد الكتاب الدنماركين

> ۱۹۳ - مها نصر سيدة أعمال البراذيل

۱۹۴ - نضال ربيع

عضو مجلس بلدية إلينوي/شيكاغو مهندس جسور الولايات المتحدة الأمريكية

١٩٥ - نقولا حكمت ضاهر الطرانية الأرثودكسة الأنطاكية البرازيل

١٩٦ - هائي صادق الولايات المتعدة الأمريكية

١٩٧ - هدى الزعبي مهسة رزايدة جمعة الثقافة العربية الإمدينة غوتبيرج

> ۱۹۸ - هشام بحري ناشط شبابي السويد

۱۹۹- هند فرحات ناشط شبابي الملكة التحدة

۲۰۰ و اثل نبیه مدرسة مندرلاند العربیة الملکة المتحدة

۲۰۱ و لید زیدان
 ناثب الدیر العام لفندق الهیلتون بجنیف

٢٠٢- يعقوب غنطوس ناشط شبابي الولايات المتحدة الأمريكية



# برنامج العمل

## اليوم الأول: الأحد ٢٠٠٦/٤/٢

#### ۱۳،۳۰ - ۱۳،۳۰ غیداء

(قاعة الاحتفالات الكبرى ٢ /فندق هوليدي إنّ - عمّان) [بدعوة من جامعة فيلادلقيا]

#### ١٥،٣٠ - ١٨،٠٠٠ الجلسة الثانية

- -

## المقـــــــرد، م. أشرف عمرو

(عضو مجلس الإدارة ومسؤول الشباب باتحاد الجانيات العربيّة/ألمانيا) الورقة الأولى: أ . خلدون ضياء الدّين .

(المهد الثقاف الإسلامي / سويسرا)

ومشروع شبابي للتعامل مع الإعلام الغربي،

#### الورقة الثَانية ، د. مسعد عويس

(رئيس اللجئة الوطئية لليونيسكو / مصر) دعوة للتواصل مع الجيل الثاني والثالث من أبناء الهاجرين،

الورقة الثَالثة، أ. رياض عبد الله حلاً ق

(صاحب مجلة الضاد ورئيس تحرير مجلة الكلمة/سورية)

«التواصل والتشبيك بين المهاجرين والأوطان»

الورقة الرابعة: أدّ. ضياء العوايشة (إعلامية وباحثة - التلفزيون الأردني / الأردنّ)

واقسع الإعسلام الشبابي،

نقـاش

## ١٨٠٣٠ التجمع في يهو المندق للانتقال إلى جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

لحضور الحفل الموسيقي (١) [الأكاديمية الأردنية للموسيقا]

### ۲۰،۳۰ عشـــاء (مطعم طواحين الهــوا)

[بدعوة من المجلس الأعلى للطوم والتكنولوجيا والجمعية العلمية الملكية] • يقواحد الشعو: ١ - أ. رياض عبد الله حلاق/ سورية

٢ = أة. حاكلين سيلام / كليدا

#### ٠٢، أ - ٢٠، ١٠ الحلسة الافتتاحية

(قاعة الاحتفالات الكبرى ٢ / هوليدي إنّ - عمّان)

(عريف الحفل: أ. عبد الله محمد الحسن/السودان)

- كلمة اللجنة التنظيميّة؛ الشريف فواز شرف
  - كلمة المشاركين: أق. مها نمر/ البرازيل
- كلمة سمو الأمير الحسن بن طلال
   رئيس منتدى الفكر العربي وراعيه

## 

#### ١ - ١٣،٣٠ الجلسة الأولى

(قاعة الاحتفالات الكبرى ١+٢/ فندق هوليدي إنَّ - عمَّان)

المحسور الأول الشاركة السياسية والاجتماعية للشباب في المهجر: مضسساهيم وأهكسسسار

رئيس الجلسة: أ. عدنان إبراهيم

(رئيس جمعية لقاء الحضارات في النمسا) القرر: د. حسين محادين

(قسم علم الاجتماع - جامعة مؤتة/ الأردنً)

## 

- ١ د. خليفة الشاطر
- (أستاذ متميّز في جامعة تونس/ مدير معهد التوثيق ودار الكتب الوطنيّة/تونس) والهويّة الثقافيّة في المهجر،
  - ٢ دة. نسرين الشمايلة
  - (جامعة جرش الأهلية / الأردن)
  - والاغتراب عند الشباب العرب، أشكاله وأزمته،
    - ٣ أ. عدوان طبائب
       (اتحاد الطلبة والأكاديميين العرب / ألمانيا)
- الهوية الثّقافية للشّباب العربي في الهجر، ملاحظات من واقع التجربة الشخصيّة،
  - ٤ أ. زاهي عسلاًوي
  - (صَحَافَيُّ فلسطينيُّ / ألمانيا) والمشاركة السياسية والاجتماعية للشباب العربيُ في المجرر

نقسساش



## اليوم الثّاني: الاثنين ٢٠٠٦/٤/٣

(قاعة الاحتفالات الكبرى ١+٢/ فندق هوليدي إنَّ - عمَّان)

#### ٩٠٣٠ - ١٣٠٠٠ الجلسة الثالثة

## المحور الثَّالث؛ تجارب شبابيَّة ناجحة من المهجر

رئيس الجلسة: د. سرى ناصر

(أستاذ الاجتماع في الجامعات الأردنية / الأردن)

### مقررا الجاسة،

د. محمود قطَّام السرحان (مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشَّباب/ الأردنُّ)

أة. سمر كلداني (مديرة جائزة الحسن للشباب)

١ - م. تضال ربيع

(عضو المجلس الاستشاري العربي لمدينة شيكاغو) والعمل التطوعي لخدمة الجاليات العربية في شيكاغو،

۲ - أة. هدى الزعبي

(رئيسة جمعية الثقافة العربية في السويد)

رتجرية جمعية الثقافة العربية في السويد،

٣ - أة. سامرة ضاهر (جمعية الثقافة العربية / السويد)

ومهاجرة إلى السيويد،

أ. محمد التبهان

(مؤسسة جذور النُّقاهيّة/ كندا) والأدب المهجري الجديد، حيدور نموذجاً،

نقىاش

#### ١١،٠٠ - ١١،١٥ استراحــــة

ه - أ. هشام بحرى (باحث/السويد)

ودار الحمراء ودور الكتاب في تواصل الحضارات،

٦ - أة. مهبان جوادي (باحثة / مملكة البحرين) ، شبابنا ﴿ الْمُجِنِ

٧ - أة. دينا الخالدي / منى صالح / هبة سعد

تقديم؛ د. واثل عزَّت و د. محمد لطفي ومدرسة صندرلاند العربية، / لندن

٨ - د. محمود قظام السرحان (الأمين العام المساعد/ المجلس الأعلى للشّباب/ الأردنّ) والإستراتيجية الوطنية للشباب،

نقصاش

#### ١٣،٣٠ - ١٥،٣٠ غداء (كافتيريا الجامعة الأردنية)

[بدعوة من الجامعة الأردنية]

#### ۱۷:۳۰-۱۵:۳۰ مائدة مستديرة

رئيس الجلسة: أ. هاني مصطفى

(وزير مفوّض، مدير إدارة الشّباب والرياضة - جامعة الدول العربيّة / مصر) مقررا الحلسة:

- أ. منعم الفقير (رئيس تجمّع السنونو الثّقافيُّ / الدنمارك)

الأب د. قيس صادق (رئيس مركز الدراسات السكونية/ الأردن)

#### الشارك ون،

۱ - د. إبراهيم بدران

(مساعد رئيس جامعة فيلادلفيا - عميد كلية الهندسة / الأردنّ)

٢ - أ. أحمد اليازجي

(وكيل وزارة الشباب والرياضة / فلسطين)

٣ - أ. حسام سعدي الفرالي (ناشط شبابي / العراق)

٤ - أة. فاطمة حياة

(أمينة سر الجمعية العربية الإيطالية / روما) ٥ - أ. وليسد زيدان

(نائب المدير العام لفندق الهيلتون/ جنيف)

### ١٨،٣٠-١٨،٠٠ الجلسة الختامية رئيس الجلسة: سمو الأمير الحسن بن طلال

١٨٠٣٠ التجمع في بهو الفندق للانتقال إلى جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

لحضور الحفل الموسيقي (٢)

[مدرسة البكالوريا]

## ٢٠،٣٠ عشاء (مطعم الوادي الأخضر- جرش)

[بدعــوة من جامعـة جرش الأهلية]

 ﴿ ﴿ وَاحْسَةُ الشَّعْرِ: ١ - أَ. رياضَ عبد الله حلاً ق / سورية ٢ - أة. جاكلين سالام / كندا



#### برنامج الحفل الموسيقي (١)

الزُمان، تمام السَّاعة السَّابعة؛ مساء يوم الأحد ٢٠٠٦/٤/٢ الكَّسان، مدرّج جامعية الأميرة سميّة للتكنولوجيا

#### والبرنياء والغيرين

#### Guitars:

- G. Rodriguez: La Cumparsita
   C. Fox: Killing Me Softly
- 3. Anonymous: Romance
- Flute + Guitars:
- 1. J. Stanley: Minuet 2. J. Navdot: Gavotte I 8, II
- Violin + Guitars:
- L. Boccherini: Minuet
- Piano + Violin:
- F. Schubert: Serenade
- → كــرم مشـتاق فلوت
- ◄ جـورج نجـار غيتار ٢٠ انهاد الدهدان - فرتاد
- ◄ إيهاب الرشدان غيتار
   العازفون الله طارق أبو سعدة كمان
- ب فراس فرهسود غیتار به بشسسار متسی - کمان
- € أحمد شهاب بيانو
- . محمد سهاب -بيادو
- رفصة فرنسية من الإيتاع التلاثي ٢/٤ ، انتشرت قبل ملتي عام وأستها رفصة ريفية :Minuet مُونُف موسيقي أثل تفرقة صغيرة تُعزف ع الساء انتشرت ع القرن الثامن عشر : Serenade

#### البرنامج الشرقين

- ١ سماعي نهاوند: عبد المنعم الحريري
- ۲ رقبص زیبقالی (رقبص ترکی)
- " المساليك: محمّد عبد الوهساب
- ۱-الماليك: محمد عبد الوصاب ۱- قطعيد يونيساني سريعية
- فلفعت يونني شريعت
- ه ثونغا شهناز: أدهـــم أفنـــدي
- 🗻 جـــورج أسـعد كمـان
- به عمر عباد عدود فون : به ناصر سلامة -إيشاع
- له رولا البرغوشي قانون به ليث سليمان - ناي

■ السَّماعي: مقطوعة موسيقية من أصل لركي، مكوّنة من أربع خانات وتسليم، يعاد بعد كل خانة، ويصاغ على وزن سماعي تقيل ١٠/١، أخر خانة وزنها مختلف وسريع.

■ الثونفسا: مقطوعة موسيقيّة من أصل ثركي سريعة تحتوي على جمل موسيقية صعية وتقتية عالية، مكوّنة من خانتين أو أكثر؛ إضافة إلى النسليم.

التهاوند والشهتان مقامات شرقية.

#### بينامح الحفل الموسيقي (٢)

الزَّمان؛ تمام السَّاعة السَّابعة؛ مساء يوم الإثنين ٢٠٠١/٤/٣ الكسان؛ مدرج جامعة الأميرة سميَّة للتكنولوجيا

- معزوفة موسيقية: أول مرة تحب يا قلبي (عبد الحليم حافظ)
  - موشّح أندلسي ؛ لمّا بُدا يتثنّى
    - - وصلة من الأغاني الشعبية
  - مقطع من أغنية أنت عمري (أم كلثوم)
  - نشيد بلاد العُرُب أوطاني (مع الحضور)

















Lace de

لاحطاف















برعاية صاحب السّمة الملكيّ **الأمير الحسن بن طلال** 

النتدوة الفكريّة السنويّة للنتدى الفكر العربيّ

"الفكر العربيّ في عالم سريع التّغيرُ" مان ١٠٠٠ انتار مان ١٠٠٠

عقد منتدى الفكر العربي ندوته الفكرية السنوية بعنوان "الفكر العربي في عالم سريع التغير" يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين ٨ و ٩ أيار/مايو ٢٠٠٦ في قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق هوليدي إن/عمّان. وجاءت هذه الندوة مرافقة للاجتماع السنوي الثامن عشر للهيئة العمومية للمنتدى، ومتزامنة مع احتفاله بمرور خمسة وعشرين عامًا على تأسيسه.

امتدت الندوة على ست جلسات بدأت بجلسة افتتاحية، تبعتها أربع جلسات عمل، وانتهت بجلسة ختاميّة.

## الجلسة الافتتاحية

# كلمة صاحب السمو الملكيّ الأمير الحسن بن طلال " **الضكر العربي بين الثابت والمتحول** " \*

بشم اللهِ الرّعمن الرّعيم والصّلاةُ والسّلام على نبيّهِ الأمين وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ ومَنْ والاهُ أجمْعين

> الأُخْوَاتُ والإخوةُ الأعرّاء؛ أيُّها الجمعُ الكريم،

السّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. انتهى التقريرُ العربيُّ الثالث

التنمية الإنسانية لعام ٢٠٠٥ إلى النكالدولية البعديية العديشة . . . تشبه ثقبًا أسود يحدولُ محيطه إلى بعيشة لا يتحركُ فيها أي شيء أو ينقذ منها. وفقًا لهذه الصورة القائمة، كيف بمكننا النظر في حالة الفكر العربي؟

يعيشُ اليوم عالمنا العربية، و ومجتمعاتنا العربية في أزمة مصرية لا خروج منها إلا بأحد التجاهين: إما بالرجوع إلى الوراء، أو بالسير نحو مستقبل جديد، فلكي يتحقق التغييرُ الاجتماعيُ لا بدّ من إعادة

النظر في أفكارنا، وقتْح حوار جديد بمكننا من فهم بعضناً بعضًا، وتكوين رؤيا كلية نُجمعُ عليها، ونسيرُ على ضوئها بصرف النظر عن أيُّ خلافات بيننا. وهنا أسأل: هل الأزمة التي نعيشها أزمة مواجهة مع الآخر؟ أم أزمة حوار معه؟

في سنة ١٩٤٥ عندما انهارت ْ أَلَمَانِيا ووقعَتْ في أزمة مصيريّة كتلكَ التي نواجهُها اليوم، خاطبَ الفيلسوفُ الألماني كارل ياسبرز Karl Jaspers شعبُــهُ بهذه الكلمات: "حــاجتــُنا اليسوم أن نحاور بعضنا بعضًا. حاجتُنا ليست فقط إلى أنْ يعبّرُ كلُّ منا عن رأيه، بلْ إلى أنْ يسمعُ كلُّ منا رأيَ الآخر . . . نحن بحاجة إلى قُبول الآخر، ورؤية الأشياء من موقع آخر، والتّوصّل إلى رؤيةٍ مختَلفة. المهمُّ أنْ نكتشفَ ما يجمعُ بينَ وجهتي نظر مختلفتين، لا أن نركز على

إختلافِهما، فينتهي الحوارُ ونعلِن استحالة الحوار". [بتصرف طفيف]

إنَّ مهمَّةَ المفكّرينَ والباحثينَ والمثقّفين ليس فقط أنُ يذكروا ويوضّحوا لنا ما حدثُ في الماضي، بلُ أنْ يرسموا لنا أيضًا طريق الخروج من الحاضر: كيفَ يمكنُ أنْ نقيمَ ديمقراطيّةً عربيّة صحيحة نصنعُها نحن، خارج إطار الأيديولوجيات الغربيَّة، وخارجَ نظام العوْلمة والسوق الحرّة؛ كيف بمكننا إعادة قراءة التاريخ كي نفهم الحاضر ، وبأي أسلوب يمكننا تجاوزُه؛ كيفَ نعيدُ النظرَ في مفاهيمنا الأساسية؛ مفاهيم مثل الوحدة والديمقراطية والمواطنة وحقوق المرأة، وكيف نعيدُ صياغتها من جديد؟

نحن بحاجة إلى قراءة وتفهم يوضّحان لنا كيفية التّحرر من قبضة العقائد المتحجّرة والأيديو لوجيّات

ه هذا هو النصّ المعتمد لكلمة سمّو الأمير؛ لكنّ سموّه - كالمعتاد - خرج عن النصّ في أكثر من موضع.



الشموليّة، وكيفيّة الخروج من الأزمة المصيريّة التي نعيشُها؛ تلك الأزمة التي جعلتُ التّهرّبَ من الواقع الأليم الأسلوب المفضّل لمجابهتِها. وكما قال الطُّفرائيّ في " لامميّة العجم ":

# أكذَّبُ النَّفَسَ، إذا حدَّثْتُها

# إنَّ صدِّقَ النَّفْسِ يُزُرِي بِالأَمَلَ

والفكر أنعكاس للواقع الثقافي الاجتماعي النفسي. كما أن الوعي الحديث الناقد لا بد أن ينبثق من حركات فكرية متعددة تتناول المجتمع وثقافتة في أبعازها المختلفة. ولا يقوم الفكر النقدي إلا على الحرية والمساواة. ويطرح الديمقراطية على صعيد الفكر، وعلى صعيد الممارسة السياسية والاجتماعية في آن. إن إتاحة المجال أمام التعددية الأبديولوجية والاختلاف الفكري هو الشرط الأساسي لقيام وعي ذاتي حديث كما أنه القاعدة التي لا غنى عنها من أجل ممارسة ديمقراطية سليمة. يجب الا يكون فكرنا في عالم غريب عنا، وأن يستند إلى تجارب حياتية خارج عالهنا وتجربتنا المعاشة.

لا بد من أن يكون خطابنا الفكري منفتحا قادراً على استيعاب التيارات الفكرية المختلفة، وعلى استنباط فكر مبدع يجمع بينها في جداية مستنبرة تتفاعل مع الفكر الديني والفكر التفكيكي والفكر العلمي المفكرون العرب هو الابتعاد عن معالجة الواقع المعربي، بإشكاليات الاجتماعية والسياسية، والانصراف أكثر وأكثر إلى معالجة الإشكاليات الإبستيمولوجية والشياسية، الإبستيمولوجية والنوية والأنطولوجية الإشكاليات أحداب الكتابات البنيوية والسيميولوجية التي تشغل والشيميولوجية البنيوية والسيميولوجية.

يحضرني هنا كارل ماركس الذي يقولُ في مقدّمة

كتابه نقدُ الاقتصاد السياسي: "ليس الوعيُ الذهنيّ هو الذي يصنعُ الوقع، بل إنّ الواقع الاجتماعيّ هو الذي يصنعُ الوعيّ".

السؤال الآن: كيفَ بالإمكان مواجهة واقعنا بصورة نقديّة؟ إنَّ الشرطُ الأساسيُّ هو أنْ نتعاملَ مع الواقع كما هو؛ محدِّدينَ الإشكالات الحقيقيَّةُ المنبثقة من الواقع الرّاهن، وعاملين على معالجتها بالأساليب والمقاربات التي يفرضُها هذا الواقع. فالمعرفةُ المنقولةُ أو المستوردة –والتي تنشئُ الوعيَ المنقولَ أو المستوردَ - لا يمكنُ أنْ تحرّرَ الفكرَ أو أنْ تطلق قوى الخلق والإبداع في الفرد أو في المجتمع، بلُ تعملُ في أعمق المستويات على تعزيز علاقات التبعيّة الثقافيّة والفكريّة والاجتماعيّة. فلْنقبضُ على ناصية الحاضر ونعمَل منه وفيه، كما قال ألبير كامو، يمكننا خدمة المستقبل واستيعاب الماضى وامتلاك التاريخ في آن. أما العودة إلى الوراء، إلى عصر ذهبيٍّ مضى، أو القفز ُ إلى الأمام باتجاه عصر ذهبيُّ آت، فلنْ يؤدِّيا إلا إلى الشلل وتعثُّر العمل الفعلي، والعجز عن التمييز بين الواقع والخيال، بين الحلُّم والتاريخ.

لقد دخلت الإنسانية في مرحلة تاريخية جديدة ، لا يمكن للحياة أن نعاش فيها على مستوى إنساني صحيح ، إلا إذا تأمّنت فيها الحريات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية . وفي غياب الحريات لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق أهدافة الإنسانية ، بل يبقى على الصعيد اللاإنساني عاجزاً عن تحقيق إمكاناته الإنسانية وإطلاق الطاقات الكامنة لأفراده .

وفي هذا العصر الذي يتعرضُ العربُ فيه لكثير من التحوّلات النَّقافيَّة والسياسيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، بجبُ على المفكرِ أنْ يغوصَ في أعماقِها ليكونَ فاعلاً فيها ولا يبقى منها على

السَّطح، إذا كان يريدُ حقًّا أنْ يبدعَ فكراً جديدًا يقدَّمُ فيه رؤيا لما هو ممكنٌ من أجل إضاءة أفضل للإنسان والعالم والحياة.

إنّ تقرير البنك الدولي للعام ٢٠٠٥ حول التنموة الاقتصادية والتوقعات بشأنها في منطقة الشرق بالأوسط وشمال إفريقيا حمال الأوسط وشمال إفريقيا حمال مليون فرصة عمل خلال العشرين سنة القادمة من أجل مجاراة قوى العمل الجديدة، وأستيعاب غير الماصلين على العمل حالياً. ووققا للدراسات الأخيرة التي أجرتها الملحل خالياً، ووققا للدراسات الأخيرة التي أجرتها الملحلة ألاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إلى خمس وثلاثين ٣٥ مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة، وإلا ستعاني المنطقة من انتشار العنف والتطرف وعدم الاستقرار. وهنالك إحصائيات أخرى تثير القاق. فعلى سبيل المثال، هنالك \$\$؟ أربع وأربعون بالمئة من الشباب في إيران تحت خطأرية و ٢ مليون من متعاطي المخدرات.

وحتى لو تحققت أهداف الألقية الثالثة، ففي عام ٢٠١٥ سيكون في العالم ٩٠٠ مليون شخص عليهم أن يقطعوا أكثر من ميل يوميًا من أجل الحصول على مياه إلى المياه المشرون إنسان يفتقرون إلى خدمات الصدف الصدحي؛ وفي عام ٢٠٢٠ خدمات العدمة. كثر من ٢ بليون شخص بعيشون في أحياء مُعدمة.

هنالك بليون شخص أمي في العالم؛ وما يقاربُ

• عبالشة يمققرون إلى الرّعايية الصحية؛

• • ه بالمئة من سكان العالم يعيشون على أقل من

دولارين في اليوم. وفي البلدان ذات الدخول

المرتفعة، التي تشكلُ ١٠/ فقط من سكان

العالم، يمتلكُ • ٥/ من أفرادها خطوطًا للهاتف

و ٢٠٪ منهم يستخدمون الإنترنت عالمياً. بينما في البلدان ذات الدخول المنخفضة يمتلك ٥٪ من السكان خطوطًا للهاتف وأقل من ٢٪ منهم يستخدمون الإنترنت.

ويتوقعُ الخيراء أن يرتفعَ عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشعمال إفريقيا من ٢٠٠ مليون في عام ٢٠٠٠ مليون في عام ٢٠٠٠ الى ٢٠٠ مليون في عام ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠ مليون إن عام السكان في العالم يزيدُ بمعدل ربع مليون إنسان يوميًا. كما سيصلُ الطلبُ المتوقعُ على المياه في عام ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠ بليون متر مكعب، وهذا يوازي أربعة أضعاف حجم مياه نهر النيل. هذه الزيادة الرقعة تتطلبُ منا التفكير في مصادر بديلةٍ للطاقة.

وفي ضدوء هذه التَحديات، أوكَدُ أهميّة تحقيق التكامل الاقتصادي في إطار إقليميّ والذي يستندُ إلى مبدأين أساسيّين: التضامن والشراكة. وأذكرُ هنا تجربة الاتحاد الأوروبيّ الذي بدأ بإيجاد سوق مشترك لمنتجين هما الفحمُ والصّلب. وانطلقَ في عملية بناء الاقتصاد على المستوى الإقليميّ.

إنَّ تحقيق الشراكة منوط بإضاح الحكومات الجالَ أمام تيارات سياسية جديدة، وبوجود مجتمع مدنيً منظم، نحنُ اليوم بحاجة أكثرَ من أيُّ وقت مضى إلى الديمقراطية التشاركية التي تتمثّل في الانخراط المباشر للشركاء الاجتماعيين وأفراد المجتمع الدني في تحقيق التنمية المستدامة.

إنّ مبدأ الشراكة عنصر الساسي في التعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأذكر منا سيرورة (عملية) أوروبا المتوسطية: "سيرورة برشلونة" التي تتفاعل مع اثثي عشر بلدا متوسطيا وخمسة عشر بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، والتي تعمل على بناء حلقات الاتصال بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية.

إن الشراكة تفسح المجال أمام هيئات المجتمع الذني وغيرها من الموسسات من أجل الاستفادة من الموارد المتحد ورامج التطوير. فالشراكة تقود إلى الستعمال أفضل للموارد، واختيار أفضل للمشروعات وفقا لجودتها. كما تحسن من الشفافية، وتحول دون سوء إدارة الصالح العام المنسوعات المولة. وفوق كل ذلك، تساهم في بناء المتناغمة التي تدمير التنمية في المناطق الأقل أزدهارا، وتشجيع التتمية المتناغمة التي تهدف بصورة خاصة إلى تضييق المناطق الأقل الدهارا، وتشجيع التتمية المتنافعة التي تهدف بصورة خاصة إلى تضييق الجنوب والشمال.

إن الاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة أمامنا في عصر العوِّلة ترتبطُ بالدرجة التي نحافظُ بها على الحقوق الفكرية للأفراد. أتحدثُ هنا عن الملكية الفكرية التي تشكلُ عنصراً من عناصر رأس المال الفكري، وهي موضوعٌ ينطوي على أهمُ المشكلات التي يواجهها الإنسانُ اليوم في عصر العولمة؛ هذا المعصر الذي يشهدُ التجارة الحرة؛ التدفق الحرً للمعلومات؛ الانتقالَ الحرُّ للكفاءات وقوى العمل والأفكار. وفي ضوع ذلك، كيفَ يمكنُ الجفاظُ على خصوصيًا تنا النقافية وتراثنا؟

أقول: إن حماية الملكية الفكرية عامل يحث المبدعين والمفكرين على زيادة الإبداع الفكري، كما تساهم في تحسين الاستثمار، وتسهيل نقل التكوو جيا. لا بد من المحافظة على الملكية الفكرية العالمية من أجل تحقيق التوازن بين الثقافة والهوية من جهة، وبين المصالح الاقتصادية والتجارية التي تغذي المصالح السياسية، من جهة أخرى،

انعقد في أنقرة الأسبوع الماضي لقاء الحكماء الذي

ينظّمه بر لمان الثقافات، والذي يهدف إلى مناقشة الوضع الراهن في منطقتي غرب آسيا وجنوبها، والتحديات التي تواجهها وسبل النصدي لها. وتتمسن هذه التحديات: الاستغلال السليم لعائدات النمع في تحسين نوعية حياة الفقراء وقطاعات المجتمع المهمّشة؛ الزيادة السكانية؛ تهديد السيادة الوطنية والاستقلال؛ اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع فيما يتصل بالعدالة الإجتماعية والشؤون الدولية؛ ضعف احترام القانون الدولي وسلطة الأمم المتحدة؛ سوء إدارة الصالح العام والفساد.

ويعد غيابُ العدالة مصدراً الفقر والتهميش. هذا أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة أجندات الإصلاح في العالم النامي. لا بدّ من التركيز على احتواء الهمشين في مسار التنمية، واستثمار المصادر المتاحة بحيث تضيقُ الفجّرة بين الغني والفقيرة ، وتشجيع الاستقلال المتكافى الدول الفقيرة ، يحدُ الاستعمال غير المتكافى المثروة والمعرفة من مشاركة الفقراء و تنافيهم في السوق ، ومن دخولهم في مجتمع المعرفة بحيث يصبحون معزولين غير قادرين على الاستفادة من الفرص التوقية تشيدها العولمة.

إنَّ الفرصَ المتاحة أمامنا كبيرة:

(١) الاعتمادُ على القوةِ التنافسيةِ في منطقةِ آسيا لتشجيع التجارةِ والاستثمار فيها.

 (٢) استعمال عائدات النفط المرتفعة في محاربة الفقر والبطالة والمرض والأمية.

(٣) تَقَوِينَةُ حَكَم القَانُونَ فَي الأَطَارِ القَطَرِيِّ والإقليميِّ والدوليِّ.

(٤) بناءُ مجتمعات ٍ للمياهِ والطَّاقة.

(٥) الاستثمار ُ في التعليم خصوصًا لغاية تمكينِ المواطن، ومنح فرص أكبر للمرأة.

(1) البحث عن حاول إقليمية للمشكلات الإقليمية. وبذلك يصبح بمقدورنا بناء اقتصاد المعرفة المستدام والتنافسي الذي يركز على التعليم المستدام، إضافة إلى تعميق صلة المواطن بالوطن من خلال الديمقراطية التشاركية التي تستهدف الشباب بشكل أساسي.

وفي ظلاً الواقع الذي نعيشه بتحدياته الكبرى، جات دعوتي إلى إطلاق مشروع "هيئة المئة مفكر مسلم "، وهي هيئة أقترحت أن تتألف من مجموعة من المفكرين الكبار من مختلف أرجاء المعمورة، ومن خلفيات متنوعة. والفكرة أن بجد المعمورة، ومن خلفيات متنوعة. والفكرة أن بجد المتحروع إلى تأكيد مبدأ تمكين المواطن من إجراء المحوار السلمي والنقاش الهادف؛ إلى جانب دعم مفهوم قوة الافكار كوسيلة تساعد على تهدئة النزاعات، والعثور على حلول للمشكلات التي تواجهنا. ألم يحن الأوان للأغلبية الصامتة - أو المصمتة - في كل مكان أن تشارك بفاعلية في صياغة واقبنا ورسم معالم مستقيلنا؟

# أيُّها الجمعُ الكريم:

نتحدّثُ اليوم عن الحوار والتحالف بين الثقافات والحضارات، التي تقوم بينها علاقات غيدً فيها الصراع والتواصل، والتقابس والثلاقي، فهل نعلِكُ في مكرنا العربي والإسلامي رويا العالم سواء بالمعنى النظري أو بالمعنى الاستراتيجي السياسي؟ ففي حديثنا عن التحالف بين الحضارات، علينا التركيزُ على القيم الإسلامية الإنسانية العالمية التي تعيد الأمور إلى نصابها في عمليات التحدد الحضاري بعد القطيعة التي أحدثها الانحطاط.

هنالكَ نظرياتٌ في البحث الحضاري مثل نظرية صدام الحضارات ونظرية المؤامرة التي تحظى برواج كبير. والأحداثُ المرتبطةُ بالرسوم المسيئة إلى الرسول الكريم تؤكَّدُ النظريَّةُ القائلةَ بأنَّ الغربَ يمارسُ سياسةً إمبرياليّة كمكوّن ما بعد حداثيّ مسيطر ومتجاوز للخصوصيّات الدينيّة والثقافيّة لشعوب البلدان النامية. وتحوَّلت قضيّة الرسوم المسيئة إلى إسفين دُقُّ بين أوروب والعالم الإسلاميّ. ولكن، أنْ يكونَ ردُّ فعلنا على الرسومُ المسيئة انفعاليًا بهذه الصورة أمرٌ مخيبٌ للآمال. وهنا أتساءل: لماذا لم تُشَنِّ الحملةُ نفسُها ضدّ الولايات المتحدة عندما انتهكت حرمة القرآن الكريم في غوانتانامو وأبو غريب، وعندما تطاوَلَ ابن القسَّ بيلي غراهام على شخص النبيِّ والإسلام والمسلمين؟ إنَّ موضوعَ الحوار بين الثقافاتِ والدياناتِ كان ولا يزالُ على رأس اهتماماتي. فقدُ دعوْتُ إلى

إن موضوع الحوار بين الثقافات والديانات كان ولا يزال على رأس اهتماماتي. فقد دعوت إلى تطوير نموذج حضاري عملي العيش معا في حياة تستند إلى الافقاح لا إلى الانفتاح لا إلى الانفلاق والتعصب؛ ومن ثم فإننا نكون إزاء نموذج يرتكز على "تعظيم الجوامع واحترام الفروق"، كما يقول الإمام الشاطبي، ويعتمد على التكافئ والتذبة.

يحضرني هنا الفيلسوف ابن رشد، الذي أعلى من قيمة العقل وسيادته، والذي كان كتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال مرشدا للمحررين والإنسانيين، ودافعًا نحو آفاق الاستنارة. إن أفكار ابن رشد الفلسفية حافز على حوار جديد بين الثقافات في ضوء القرن الحالي، وبرؤية مستقبلية.

إِنَّ التَّفَاعلَ والتَّعايشَ والتَّواصلَ مع الآخر في عصرًّ العولمة يتطلَّبُ منَّا الاعتراف بثقافة الآخر ، ومدًّ

جسور الحوار معه، وتأكيد القيم الإنسانية العالمية المشتركة. وقد تحققت دعوتي إلى القيم النُفافية المشتركة جزئيًّا بإنشاء برلمان للثقافات في تركيا الذي يهدف إلى تعزيز التفاهم بين شتى الثقافات في العالم، وتكثيف الحوار بين المفكرين والمثقين.

إِنَّ أُوَّلَ مشروع نأمُلُ أَنْ ينبثقَ عن بر لمان الثَّقافات هذا إنشاءُ مدرسة للإنسانيّات المتوسطيّة لحَسْر الفُجُوة التُّقافيّة والفكريّة بين أوروبا الغربيّة والشرقية ودول البحر الأبيض المتوسط وأهل الجوار، من خلال منهج جديد لدراسات الأرض المتوسَّطة Terra media وستمثَّلُ هذه المدرسةُ نواةً لشبكة من الباحثينَ والمفكّرين توفّرُ لهم المنّح، وتقوم برعاية المشروعات البحثية والإشراف عليها، كما تعملُ على تنظيم المؤتمرات وحلقات البحث العالميَّة، ودعم المنشورات التي قدُّ تتضمَّنُ مجلَّةً للإنسانيات المتوسَّطة. وهنا أشير إلى المؤتمر العالميِّ الذي نظّمتْهُ أكاديميّةُ الدّراسات اللاتينيّة، الذي انعقد هذا الشهر في باكو، أذربيجان، حوْلَ ثقافةِ الاختلافِ في أذربيجان في الماضيي والحاضر ضمن إطار الحواربين الحضارات، حيث يهدف المؤتمر إلى تعميق الحوار والفهْم بين الثَّقَافاتِ والحضاراتِ في مناطقَ آسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا.

وقد عُقد الاجتماع الثالثُ لبرلمانِ الثقافاتِ الأسبوع المنصي في أنقرة حيثُ أكداً المجتمعونَ التزامهم بالمعمل على تحقيق أهداف البرلمان المتثلة في تعميق التفاهم والاحترام المتبادل بين الثقافات، وتعزيز الشراكة الإنسانية المبالية الشراكة الإنسانية المبالية التي تتجاوز حدود الأمة والعقيدة والدولة. كما أجمعوا على جعل التنوير ومبادئه نقطة الانطلاق التي يلقون منها الضوء على التراث الإنساني برؤيا

جديدة تقوم على دراسة تراث الأخر وتاريخه والمعايير القبولة لديه. إضافة إلى النظر بعين نقدية إلى النظر بعين نقدية إلى الخطاب التاريخي لكل منا، وتأكيد القدرات الإنسانية الكامنة في هوياتنا المتعددة. كما شدد المجتمعون على الدور الفاعل للأكاديمين في التصدي التأويلات أحادية النظرة الثقافة، وتأكيد القيام الإنسانية المشتركة.

وأذكر لكم المؤتمر الذي يستضيفه المعهد الملكي للدراسات الدينية في عمان الشهر القادم وهو التجمع العلمي الثاني الدارسين والباحثين في شؤون الشرق الأوسط (WOCMES-2). وستكون هذه المرة الأولى التي سيجتمع فيها مثل هذا العشد من كل فروع العلوم الإنسانية والاجتماعية وحقول أخرى لتباذل أفكارهم وتجاربهم وخيرانهم داخل الشرق الأوسط نفي.

# أيُّها الحقْلُ الكريم:

لقد ألحقت هجرة الشباب السلم والأدمغة العربية والإسلامية خسارة فادحة بمصالح أمتنا في مجالات التنمية والبحث العلمي والتصنيع. وهنا أتساعل: كيف يمكن الحفاظ على الصلة بين المهاجر ووطنه الأم بحيث يظل ارتباطه الوجداني بوطنه قوياً؟ وكيف يمكن لبلداننا أن تستقطب شبابنا في الخارج من أصحاب الكفاءات العالية والاختصاصات المهمة وحملة الشهادات العليا، بحيث يؤثرون العودة إلى الوطن والساهمة في بنائه وتنميته؟

تمت مناقشة هذه القضايا وغيرها في موتمر "الشهاب العجبي في المهجر "الذي نظمة منتدى القكر العربي، وعقد الشهر الماضي في عمان. وكانت من بين توصياته الدعوة إلى تأسيس تحالفات جديدة بين الإعلام والبحث العلميّ. وقد أكّذتُ هذه الدعوة في المؤتمر الذي انعقد مؤخراً في جامعة

العلوم التطبيقية حول الجودة الشاملة في ظل إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، حيث أشرت الى دور الإعلام في تنمية الفرد، الذي يمثل رأس المال السينسري، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والعوار. وهنا أقول: لا بد من التركيز ليس فقط على العلم البحثي وإنما أيضًا على العلم الذي يؤدي إلى بناء شخصية مبدعة متوازنة.

إن قدرة الإعلام على تحقيق الاتصال والتواصل والتأثير والحوار مع العقول الأخرى - قدرة هائلة اذم استعمالها بحكمة ، وبروئ واضحة نافذة . ففي ظل الانتشار الحر المعلومات ، ووجود إعلام موثوق مستقل عن أي أجندة سياسية ، يمكن تأسيس تحالف بين الأكاديمين والعاملين في الإعلام بما يعزز من مصداقية الإعلام . ومن المشروعات التي يعزز من مصداقية الإعلام . ومن المشروعات التي بغداد وأخرى في غروزني ، في الشيشان .

تساهم المعلومات والمعرفة – ونحن نعيش في قرن المعرفة – في الوصول إلى نظام أكثر ديمقر اطية، وفي تحقيق إلعام ، وقد دعوت غير مرة إلى إيجاد تحالف إقليميً من أجل التنمية والاستقرار، يستند إلى الدبلوماسية العامة محليًا وإقليميًا وعالمًا محليًا عربية للاتصال والقواصل مع الذات ومع إقليمنا والإنساني، وليس فقط بالجانب الترفيهي. إنني والإنساني، وليس فقط بالجانب الترفيهي. إنني أدعو إلى الاهتمام بما أسميه "الشبكة الجوائية" المستحد إلى الاهتمام بما أسميه "الشبكة الجوائية" مع نضيه، وبيناء الأنفس والذهنيات.

ودعوْتُ إلى تعقيق هذه الاستراتيجية ضمنَ إطارِ القانون الإنسانيَ العالميَ الجديد، الذي سعيتُ إلىَ إدراجِه على جدولِ الجمعيّة العموميّة للأمم المتّحدة عام ١٩٨٨. ومنذُ ذلك الحين حتى تشرين الثاني/

نوفمبر؟ ٢٠٠٢ وهو يُعرضُ بصورة منجددة. وهي دعو المنطقة التي Cause-marketing? أي تسويق المضامين. ويمثّلُ هذا القانونُ اللبنة الأسامية الإقامة قائون للسلام العالمي.

إنَّ إعلانَ الحرب على الإرهاب، وعلى "من يختلفُ معنا " هو شكلٌ من أشكال المواجهة. لكنّ العملَ من أجل السلام يمثّلُ الغايةَ الأسمى التي يجبُ أنْ نتطلُّعَ إلى تحقيقها. ويمكنُ لهذا الطرح الشُّموليّ أن يتضمن مشروعات مشتركة تعنى بقضايا مثل الأمن الإنساني - وهنا أذكرُ البادرةَ الكنديَّةَ النرويجيَّة – وحقوق الإنسان – وهنا أذكرُ مبادرةً الحكومة السويديّة في الدعوة إلى معرفة الحقوق الأساسية الإنسانية. كما أشير للى اقتراح إقامة فهرس عالمــيّ للمساواة Racial Equality Index بين الشُّعوب. ومما يؤسفُ أنَّ الحديثَ يكثرُ في هذه الأونةِ عن نظام عالميٌّ ماديٍّ؛ نظام عالميٌّ تقنيُّ؛ نظام عالميُّ أمنيَّ، وليس عن نظام إنسانيّ. لقد أصبح التركيز ، خصوصًا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، على الأمن الصلب (أو الأمن العسكري) في مقابل الأمن الإنساني (أو الأمن الناعم). وإذا أردْنا بناءً ثقافة السلام، عليْنا تطويرُ أسلحة للسلام لا للحرب.

ختامًا، اسمحوالي أن أنهي كلمتي هذه بالأبيات الآتيةِ الشاعر أ**دونيس** والمأخوذة من كتابه: "تنبأ أبُها الأعمى"، التي تصف حالة ا**لمفكر**:

دائمًا كنْتَ أَخْطِئَ، ما زَلْتَ أَخْطِئَ، آمَلُ أَنْ يتواصَلَ، من أجَل ذاكَ اليقين المتورّر، هذا الخطأ.

لا أريدُ الكمالَ، وليس الحنينُ الذي يتفَجَرُ في شَهَقاتي وفي زَفَراتي، حنينًا إلى مُتُكًا.

أحييكُم؛ متمنيًا لكم ندوةً موقَّقةً. وأسلَّمُ عليكم .

# كلمة الأستاذ وسام الزهاوي أمين عام النندي

سيدي صاحب السّموّ اللكيّ الأمير الحسن بن طلال؛

الأخوات والإخوة الكرام:

يطيب لي، ونحن نبدأ بعون الله أعمال ندوتنا الفكرية السنوية، أن أُحيِكُم باسم منتدى الفكر العربي، وأن أرحب بكم في مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعًا: عزيزة لأنها تصادف الذكرى الفامسة والعشرين لتأسيس المنتدى. هي سنتنا ليس فقط بمنتدانا وإنما بالفكر العربي المعاصر عموماً.

من هنا جاءت ندوتنا الفكريّة

هذه، التي نراجعُ فيها بعض جوانب الفكر العربي وقضاياه اللحّة؛ آملاً أن يتسع الوقت لناقشات مستفيضة مشرة.

وهي مناسبة لتحيّة مَفكَرينا المعرب في كلّ مكان: مَنَ المعرب في كلّ مكان: مَنَ المعتطع المحضور ومَنُ لم جميعاً - أن أُحيي في هذه المناسبة المُصَيّة الأمير المفكّر الأمير، مسموّ رئيس المُتدى وراعيه ومؤسسه، المُتير الحسن بن طلال حفظه المغير الحي يرجع إليه الفضل الأوّل في إرساء أسس المنابذ الفكري المرية المنس المنافذة.

لقد صمد هذا المنتدى وسارً بخطى حثيثة طوال الربع قرن الماضي بفضل سموّه، وفضل أعضائه وأصدقائه الكثر.

وهي مناسبة لتحيّة أولئك جميعًا، بمن فيهم الذين قضّوًا بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال.

أمًا ندوتنا الفكريَّة هذه فهي تتحدَّث عن نفْسها.

أتمنّى لكم يومين خيّرين في رحاب الفكر؛ وأرحب بكم جميعًا مرةً أخرى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

# ملختصات الأوراق·

# جلسة العمل الأولى

٨ أيار/مايو ٢٠٠٦

رئيس الجلسة : د. عدنان بدران، رئيس وزراء الأردن السابق

# الورقة الرئيسية (١)

# "الفكر العربيّ المعاصر في عالم سريع التّعْيّر: رؤية"

د. أحمد ماضي، رئيس رابطة الكتاب الأردنيين

إن العالم متغير على الدوام، وأقصد في المقام الأول، العالم الإنساني، أو المجتمع البشري، وهو ما يعنيني في هذه الورقة. والتغير سنته منذ بزوغه إلى الأن. وهذه السنة تختلف من حيث السرعة والبطء، والقوة والضعف، من مجتمع إلى آخر، ومن زمن إلى آخر. هذا بعامة، أما بخاصة، فإن ما يتغير في مجتمع ما بسرعة وشدة، قد لا يتغير في مجتمع آخر على هذا النحو. إذن يتعين تحديدالمتغير، وأين وقع، ومتى حدث، وكيفية حدوثه، والعوامل المؤثرة في إحداثه، وذلك بعلمية وموضوعية، بغرض التحقق مما طرأ عليه من تغير، وربما تغيرات.

أعود إلى التغير، فأعيد القول إنه سنة الحياة. وهو أهم خاصية لها.

ولست بصدد تقويم التغير، وهل هذا التغير تقدم أوتأخر. أكتفي بالقول إنه انتقال من حال إلى أخرى. وأجزم أن أحداً من البشر لن يشكك في أن التغير يحدث، ويُلحظ، ولا سيما عندما يكون بارزاً، أو نوعيا، أعنى عندما ينقل الشيء إلى حال مختلفة كثيراً عن الحال السابقة التي كان عليها. ويمكن، بل يجب، أن يخطط للتغير، من أجل تحقيق أهداف معينة. ويمكن أن يحدث التغير بصورة عشوائية بحيث لا يتدخل العقل البشري فيه على نحو محدد ومقصود. وليس نادراً حدوثه بهذه الصورة، ولاسيما في المجتمعات المتخلفة.

إذاً، التغير يحدث أردنا أم أبينا، بإرادتنا ووعينا أو بدونهما. إنه

يجي، كما يحلو لنا إذا خططنا له وهيأنا الأسباب لوقوعه، ويمكن أن يجي، على نحو غير مرغوب فيه، بل مرفوض. والآن لنتساءل: هل نحن في عالم منغير بسرعة?

ومن أهم التغيرات التي طرأت على القرن العشرين العربان العالميتان الأولى والثانية، وما أسفر عنهما من تغيرات إقليمية وعالمية. وثمة تغيرات مهمة للغاية حدثت في القرن الغائث، ولا يزال بعضها يحدث في الألفية الثالثة.

إن من أهم التغيرات التي لا مناص من لفت الانتباه إليها انهبار الاتحاد السوفييتي، وأيضاً تفكك المنظومة الاشتر اكية. وقد حدث ذلك بسرعة لافتة للنظر جعلت الكثرة الكاثرة من الناس لا تصدق أن هذه القوة العظمى يمكن أن

إعداد: أ. كايد هاشم: مساعد مدير إدارة الدراسات والبرامج/المنتدى.



تنهار بهذه السرعة، وكانت البدايات الظاهرة للانهيار الدعوة إلى البير يسترويكا والغلاسنوست والتفكير الجديد، التي أطلقهاغوربا تشيف. وقد أدى ذلك إلى ظهور الأحادية القطبية، واستفراد الولايات المتحدة الأمريكية بمصير العالم إلى حد ملحوظ جداً. ومن الشعوب التي عانت حراء الانهبار ، الشعوب العربية ، حتى أن خصوم الاتحاد السوفييتي ألفوا أنفسهم يترحمون على تلك الأزمان، عندما كان الاتحاد السوفييتي دولة عظمي، ويقولون أه على تلك الأيام، أيام الحرب الباردة، والثنائية القطبية.

وإذا كان التغير السالف الذكر هو من صميم عالم السياسة في المقام الأول، فإن ثمة تغيراً أسهم في بزوع ما صار يسمى عصر المعلو مات. وأصبحت "تكنو لوجيا المعلو مات "محور" التنمية العلمية التكنو لوجية" (د. نبيل على، الثقافة العربية وعصر المعلومات، ص٨). وصارت المجتمعات التي تسعى إلى التقدم تقترب أكثر فأكثر مما يسمى مجتمعات المعرفة والمعلومات. وصار معيار الحكم على هذا المجتمع أو ذاك هو مدى اقترابه من هذاالمجتمع، مجتمع المعرفة والمعلومات. والأهم من ذلك ظهور ما يسمى بالعولمة التي أدت ثورة المعلومات من جهة، واللبيرالية الجديدة مز، جهة أخرى، إلى و لادتها، الأمر الذي أدى إلى وصف عصرنا بأنه عصر المعلومات والعولمة. إن ما أنجزته تُورة المعلومات والاتصالات هو مجرد مقدمات لا أكثر. ويتوقع أن تتعمق هذه الثورة بصورة مذهلة للغاية. يقول بيل غيس Bill Gates.

نحن مدعوون إلى مزيد من الإحاطة بثورة المعلومات والاتصالات. والأهم من ذلك، ينبغي علينا الانغماس فيها بصورة أعمق وأشمل. إنها عنوان العصر. إن من الأهمية بمكان الإفادة منها إلى أقصى درجة ممكنة. صفوة القول: علينا أن نعيش العصر، عصر

المعلومات والعولمة ، بعقول تختلف عن العقول السابقة . والأصح القول: إننا مدعوون إلى التفاعل مع هذا العصر بعقلية تنسجم معه، وتأخذ مقتضياته بعين الاعتبار، ولا أعتقد أن ثمة شكاً يساور أحداً من العصريين إذا ما قلت إن العولمة هي أبرز وأهم مقتضي من مقتضياته، بل هي مركز الصدارة. وأرى أنها تمثل أهم معيار للحكم على الفكر العربي المعاصر في عالم سريع التغير. إنها تكشف عن مدى عصرية هذا الفكر من جهة، ودرجة بلوغه سن الرشد، من جهة أخرى.

وثمة ظاهرة قديمة جديدة هي ظاهرة الإرهاب. يفيد المخططون لها، والمنفذون لعملياتها، في الوقت الراهن، من ثورة المعلومات والاتصالات، والسيما الإنترنت. وباعتبارها ظاهرة مرعبة للإنسان ومروعة له، وبالنظر إلى أنها ذات تأثير مدمر، فإن التصدى لها ذو أولوية قصوى على كل الصعد، بما فيها الصعيد الفكرى. لقد غدت ظاهرة عالمية تمند أفقياً، و يز داد انتشار ها في مزيد من أنحاء المعمورة ، مستفيدة من الوسائل العصرية، فضلاً عن الوسائل التقليدية، وإذا كان التصدى لها من مهمات رجل الأمن، كما يبدو في الظاهر، فإنها من مهمات رجل الفكر كذلك. والمفكر العربي المعاصر مدعو في هذا العالم الذي يتغير بسرعة إلى أداء هذا الدور، أعنى دور المنوّر للناس، وذلك بإضاءة ماهية الإرهاب، وآثاره الدمرة، وما يميزه عن المقاومة.

إن الفكر العربي المعاصر يواجه تحديات غير مسبوقة تستوجب أن يكون معاصراً بحق وحقيق. ولن يكون كذلك إلا إذا استرشد بالفكر النظرى، ولاسيما الفلسفة، وبالعقلانية النقدية، وأيضاً غاص في أعماق الواقع، و أحاط بمقتضيات العصر .

# الورقة الرئيسيّة (٢)

# " الفكر العربيّ وأسئلة الراهن "

د. أحمد برقاوي، كلِّية الآداب والعلوم الإنسانية/جامعة دمشق

يرى الباحث أننا أمام مشكلة معقدة، وهي أن أسئلة المراهن طرحت قبل قرن ونيف من الزمان من جانب النهضويين العرب، لا سيما فيما يتعلق بالنقدم المتاريخي؛ والمعلاقة مع الغرب؛ والدّين والعلم والنهديد؛ والدّين والعلم الدّيني. والقول بأن الواقع راكد منذ نهاية القرن الناسع عشر هو قول يتناقض مع سيرورة التاريخ الفعلية، لكن التغير لم يكن في انجاه الإجابة الواقعية عن أسئلة الفكر العربي المديث.

والشكلة الحقيقية تتمثّل في علاقة الطَموحات بالواقع. وهنا يقيم الباحث أطروحته على أنَّ لا شيء قابل للتَحقُّق تاريخيًّا إذا لم تكن إمكانيته قابعة أصلاً في قلب الواقع. ومن المحال تكسير رأس التَّاريخ لإجباره على أن يكون كما نريد، كما أنَّ الإمكانية القابعة في قلب التّاريخ تظلّ قابعة فيه إذا لم تجد الإرادة الفاعلة لنقلها إلى الإمكانية.

إنّ دعوة العرب الدّخول إلى العصر هو منطق غير سليم في الدّخول إلى المشكلة (مثل دعوة العرب إلى ضرورة دخولهم إلى العولمة، أو نسخ تجارب بعض بلدان شرقي آسيا، كأن يعمد بعض السّياسيين الذين يحكمون إمارة من دولة لا يتجاوز عدد سكّانها ١٠٠٠ ألف نسمة إلى استدعاء خبير يرسم لهم طريقًا يوصلهم إلى نهاية يابانيةًة).

ومن الأمثلة على الأسئلة الراهنة سؤال الوحدة العربية. ومع القول بأنَّ العرب يحوزون على كل شروط تكرّن الأمّة، يبرز الافتراض بأنَّ وجود أمّة ما قبل الدولة يقود إلى الدولة بالضرورة، لكنَّ العرب قوم ما قبل الأمّة. ولأنَّ الدولة هي العامل الحاسم في تحقيق الأمّة، فالدولة الأمّة هي الظاهرة التاريخية، وبالتالي الدولة هي التي ننقل القوم إلى مستوى الأمة.

ويرى الباحث أننا لا نملك حتى الآن دولة قطرية ذات سلطة قطرية، إذ لو كنا نملك هذه الظاهرة لتحقِّق الجزء الأكبر من أشكال الوحدة. فالسلطة هي ما قبل قطريّة، أي أنّها لا تعبّر عن نزوع كليّ يشمل سكان القطر ومصالحهم. ويرى أن إعادة سؤال الحرية لا معنى له إلا بطرح (الأنا الحر)، الأنا الفرد الذي يحب ويكره، ويشك ويؤمن، ويحن ويكتئب ويحلم . . . إلخ. هذا هو الذي نُسي وعُذِّب. وهذا يرتبط بسؤال الدّين والسياسة والعلاقة بينهما. فلا يمكن أن تتحرَّر السياسة من الدّين إلا إذا تحرّرت السياسة من دولة السلطة. ذلك أنَّ دولة السُّلطة هي شكل ضيّق من ممارسة السياسة عبر التحكم بالمجتمع من أجل مصالح فئة ضيقة تجعل من نفسها عدوًا وخصمًا عنيدًا للمجتمع، ولأنها تعتقد بقدرتها على القضاء على المجتمع السياسيّ والمدنيّ، فإنَّها لم تجد أمامها إلاّ

البديل الإسلاميّ السياسيّ، الذي يملك إرادة قويّة وفاعلة، لكن دون إمكانات يدافع عنها. فالتاريخ لا يعبد نفسه.

إن الحلّ في العلاقة السائدة بين السياسة والدّين رهن بحلّ العلاقة بين السياسة والجتمع، والإمكانيّة متوافرة لو بُدىء بدولة العقد الاجتماعيّ (تحويل دولة السلطة إلى سلطة الدولة). يرى الباحث أنَّ هذا هو أهم سؤال ينتصب أمام الفكر العربيّ المعاصر لأنَّ في الجواب يُحدَّد جزء كبير من خيارات المستقبل.

بالنسبة لسؤال نحن (العرب) والآخر (الغرب)، علينا أن نتحرَّر من السؤال القديم: كيف نصبح غربًا، وكيف نتحرَّر من هذا الغرب؟ فهو سؤال زائف لم يفهم سيرورة الغرب من جهة، ولا سيرورة العرب من جهة أخرى.

لقد كان العرب قبل سقوط الاتحاد السوفييقي جزءًا من الأطراف بالقياس إلى المركزين الكبيرين، ومع غياب هذا التقسيم العالمي برزت ظاهرة جديدة، ألا وهي أنَّ العالم أصبح مراكز بلا أطراف (والمراكز منعددة: المركز الأمريكي، والمركز الأوروبي، والمركز الياباني، والمركز الصّيني، والمركز الروسي). وعليه يجب أن يتغير مفهوم العالم عربيًا الذي كان وقفًا على الغرب.

ولا يرى الباحث أنَّ سؤال التقدَّم التَّقنيّ العلميّ هو سؤال أساسي لأنَّ العولمة وفَرت الأساس أمام كلّ

الشَّعوب لامتلاك التقنية مهما كانت متطورة. والسؤال البديل هنا: كيف يغدو هذا التقدَّم عاملاً مساعدًا في الحيلولة دون هيمنة المراكز؟ ويبقى السؤال: كيف يتحوَّل العرب إلى أمّة دولة؟ أو كيف يمكن للعرب أن يصلوا إلى معادل سياسي مشترك يحوَّلهم من (كم) سكاني ومادّي واقتصادي و تقافي إلى (كيف جديد)؟

وفي رأي الباحث أنَّ الدولة القوميّة باقية وفاعلة حتى الآن، لكنَّ العلاقات الدوليّة هي التي تغيَّرت وأظهرت مفهوماً جديداً السيادة القوميّة يقوم على حريّة الفعل الاقتصاديّ الماليّ خارج حدود الدولة القوميّة. ويوكّد رأيه هذا بعودة ألمانيا دولة قوميّة واحدة بعد البيريسترويكا، وعودة القوميّات لتكوين دولها بعد تفكّك الدولة السوفييتية المتعددة القوميّات. كما أنَّ العولمة في إحدى سماتها هي توحيد العالم وجعله أشبه بالقرية الكونيّة، والأولى أن توحّد أجزاء من العالم في إطار وحدة العالم.

ويرى الباحث أخيراً، في معرض سؤال الصّراع مع الصهيونية ودولة إسرائيل، أنَّ إسرائيل النَّاتجة عن العصر الاستعماري المُباشر للمنطقة، والمتلائمة مع حركة الرأسمالية الإمبريالية، لم تعدتمتك شرط وجودها الآن. والإجابة العملية تكون بفعل الحركة الكلية للعرب. وحلّ الأسئلة الكبيرة كفيل بحلُّ الأسئلة الصّغيرة.

## جلسة العمل الثانية

۸ أيــار/ مايو ۲۰۰٦

رئيس الجلسة : د. حسن نافعة، رئيس قسم العلوم السياسية / جامعة القاهرة

# الورقة الرئيسيّة (٣)

# "الفكر... الفريضة الغائبة"

د. راشد المبارك، أستاذ كيمياء الكم / جامعة الملك سعود (سابقاً)

عندما اختار هذا المنتدى قبل خمسة وعشرين عاماً أن يكون منتدى للفكر، كان ذلك إدراكاً بأن "الفكر يأتي من سلم النشاط الإنساني في أعلى درجاته، وأنه العامل الفاعل لتقدم المجتمعات والشعوب، وأن تحرير العقل وانطلاق الفكر هما قاعدة البناء الحضاري بسبب العلاقة الطردية بين عافية الفكر في مجتمع، وتقدم ذلك المجتمع،" وقد كان الداعي إليه والراعي له، وهو سمو الأمير الحسن بن طلال، ممن حمل هذا الدرك همًا، وتابعه أملاً.

يشير الباحث إلى أن هنالك فرقا دقيقاً بين الفكر (المنتج) وبين منتجه (العقل). "فالعقل في امتداده وأبعاده هو ملكة التمييز بين الفطأ والصواب والزيف والحقيقة، ومعرفة الفرق بين ما يجب وما يجوز، وإن اختلفت درجة هذه المعرفة والتمييز بين عقل وآخر، على أن الفكر هو تجاوز ذلك إلى المفاذ من الظاهر من الأشياء والأفكار والأحداث إلى ما وراء الظاهر واستنطاق المحسوس عن دلالات ذلك المحسوس.

والفكر في تاريخه الطويل صانع للحدث في أغلب

حالاته، أو مقترحٌ عليه وسابق له في كلّ حالاته. ولم يوجد حدث إنساني سابق للفكر باستثناء الأحداث التي تجري للبشر عرضًا أو قدرًا أو إجبارًا، وباستثناء النبوات نجد كل الأحداث التي نَقَلَتُ البشر من حالة الركود إلى حالة الحركة، أو من حالة التأخُّر إلى التقدُّم، ومن أنماط وصور العيش في مستوياته الدنيا إلى ما هو أعلى منها، هي في بذرتها عمل من أعمال الفكر . . . و من المظنون أنٌ لا يكون للإنسان تاريخ تطوَر وارتقاء لو لم يكن له فكر ، حتّى وإنْ كان له عقل . . . الفكر هو عنفوان العقل في تعامله مع المقدَّس والمُعاش من جوانب الحياة. فهو في الجانب الأول الاستشراف الذِّكيِّ للمقاصد والغايات، والفهم الصَّائب لروح النُّص ومرماه، والنَّفاذ عند الاقتضاء من منطوق النُّص وظاهره إلى مفهومه ومراميه. وهو في الجانب الثَّاني الفهم المحيط بالمعطيات، وكفاءة التّعامل مع الأحداث بكشف ما تنطوى عليه من احتمالات.

خارج نطاق نظرية النسبية، يُعرَّفُ الرَياضيُون الزَّمن بأنّه المتغيَّر المُطلق، ويعنُون بذلك أنّه المتغيِّر الذي لا يعتمد تغيره على سواه. والفكر، الذي أهو

ذروة ما يصل إليه العقل من استقلال هو الأقرب إلى أن يكون التغير المُطلق ...، إذ لا يمكن تأكيده أو نفيه عكم لا يمكن الثناء عليه أو تجريحه إلا بوسيلة فكرية، بل إن مشروع إخضاع الفكر للمختبر هو عمل من أعمال الفكر أو صورة من صوره، أي أنه مشروع فكري . لكنَّ الفكر قد يستهويه الضلال أحياناً أو يغويه، على أنه حين يقع في ذلك يخرج من نطاق الفكر الكليّ إلى حيز الفكر الجزئي، أي فكر الفرد أو فكر الآحاد.

إنَّ الفكر ناقد نفسه، إنّه يرفض أن يتعامل معه أحد بوسيلة غير فكريَّة. فالتَرغيب والتَرهيب ليس مما يدخل في دائرة التّعامل مع الفكر ومعالجة ما قد يقع فيه من خطأ. وكما أنَّ القلب لا يدخل في ولاية الفقيه، كما يقول أبو حامد الغزالي، رحمه الله، فإنَّ الفكر لا يخضع لعصى المؤدّب. وليس قارنًا للتاريخ من يظنَ أنّه يمكن استبقاء فكر أو إسقاطه بوسيلة غير فكريّة.

أمًا الباحث عن حظً السلمين من الفكر وموقفهم منه، ممن يرون أن موروث المسلمين وتراثهم، الذي جاء من جهد الخلق لا هداية الخالق، لا يخرج عن كونه موروث بشر يشتمل على الإصابة والخطأ والقوّة والضعف، أي مَنْ يقرأ ذلك التاريخ بعين النّاقد تستوقفه في ما يتعلّق بالفكر ظواهر عدَّة منها:

الظّاهرة الأولى: أن مفردة فكر ليست ذات تكرّر، بل قد لا يكون لها ورود في أكثر ما وصل إلينا من الموروث الجاهليّ شعره ونثره... ذلك لا يعني انتفاء وجود مدلولها أو إعمال هذا المدلول، إلاّ أن

هذا الاعتراض لا يكفى لإسقاط الدلالة في تلك الظاهرة، كما لا يسقط استشكالها طالما أن اللغة هي وعاء الفكر مكنوباً أو ملفوظاً.

الظّاهرة الثّانية: تكرُّر ملقت النّطر لمادّة فكر بلفظها أو بمعناها جاء في القرآن الكريم، فقد وردت بصفة الماضي أو الحاضر في نحو ثمانية عشر موضعًا، وجاء معناها من مثل يعقل ويفقه ويُيصر وذوي الألباب في أكثر من مئة موضع.

الظَّاهِرة الثَّالِثَة: تكرُّرُ وصف أعلام المسلمين بالفقيه و المحدُّث واللغويّ والأديب والشَّاعر والكاتب والمؤرِّخ والطِّبيب والحافظ...ولم يحدث أن وُصف فرد بصفة الفكِّر.

الظّاهرة الرّابعة: وجود آلاف الكتب التي وُضعَتُ في العقائد والفقه والحديث والتّصوّف والتّاريخ وما إلى ذلك، ولم يُعرف شيء ذو بال كُتب عن معالجة الفكر من حيث هو نشاط عقليّ أو عن تاريخه وعن المشتغلين به.

الظّاهرة الخامسة: وضع مؤلَّفات كثيرة عرفت باسم الطَّبقات، مثل طبقات الفقهاء والكُتَّاب والوزراء والأطباء والمحتثين والشعراء والحفاظ، بل وذوي العاهات، ولم يُعرف مؤلف واحد كتب في الماضي عن طبقة ذوي الفكر.

لماذا جاء حال المسلمين كذلك؟... من المرجَّع أن يكون لذلك عاملان سبَّبا هذا الوضع وأصّلاه، الأوّل موروث لغوي عن العصر الجاهلي عجزوا عن الصدوف عنه أو التحرُّر منه، والثّاني فهم غير سويّ لنصوص القرآن ومقاصده... إلا أنَّه ممّاً

## ندوة " الفكر العربي في عالم سريع التغير "

يتعذّر فهمه وتسويغه أن يستمر هذا الحال بالدرجة نفسها من الكلف به والممارسة له، وقد فتح القرآن للعقل أفاقًا جديدة، حيث جعله مناط التكليف والمخاطبة، ودعا إلى إعماله و استثارته إلى التفكير في ما عرض من دعوى، وإلى التأمل في وحدات الكون وظواهره، وقد امتزج المسلمون بشعوب أخرى ووقفوا على حضارتهم ونقلوا عطاءهم العقلي إلى لغتهم، ومع كل ذلك فقد بقي فن صناعة الكلم عند المسلمين حقلاً مغناطيسيًّا هائلاً جَذَبَ إليه الوجدان والفكر معًا... وبسبب من الفهم غير الوجدان والفكر معًا... وبسبب من الفهم غير

السري تتوجيه القرآن ومقاصده وقفت فقات كثيرة من المجتمع في العصور الإسلامية المختلفة موقف الحذر والمعاداة، أو الشك والإهمال، من المشتغلين بالجانب العقلي، ولقد حُورب بعضهم، وقتل آخرون، وأحرقت كتب كثير منهم، واتتخذ هذا التوجه العقلي ذريعة للتخلص من المُخالفين بقتلهم أو إقصائهم من دائرة الفعل والتأثير (تتضمن الورقة عددا من الأمثلة عن هذه الحالات في القديم والحديث).

# جلسة العمل الثالثة

٩ أيار/ مايو ٢٠٠٦

رئيس الجلسة : د. عزالدين عمر موسى، أستاذ التاريخ الإسلامي/ جامعة الملك سعود

# الورقة الرئيسية (٤)

# " المحلّيّ والكُونيّ في الثّـقافة العربيّة: تاريخ لا يعيد نفسه "

دة. فهمية شرف الدين، أستاذة علم اجتماع المعرفة/الجامعة اللبنانية

تتناول الباحثة عوامل تكون انطلاقة العضارة العربية الإسلامية، مشيرة إلى أنها انبنقت من رسالة أهمية تحمل في طياتها أهميتها، وأن هذه الحضارة كانت تمتلك عناصر محلية بعيدة عنها كانت تقض أمامها متأملة دون وجل، مُقتِسة دون تردد. فالعناصر الوافدة ليست سوى عناصر معترفة في مجموعة حضارية متماسكة الروابط ممتنعة عن التشتت والتهافت. كما تشير الباحثة إلى أن الزمن اللنسبي بين قيام الدّعوة وقيام اللولة إلى

الإسلاميّة يوكّد أنَّ هذه العضارة حقَّقت أكبر نقلة نوعيّة في تاريخ العالم؛ إذ إنّها غيَّرت تغييرًا جذريًّا وكليًّا مُعتقدات شعوب بأكملها وعاداتها وأفكارها.

وهذه القدرة على التغيير الكيفي هي التي جعلت من المصارة الإسلامية في مراحل لاحقة عصية على أي اختراق كيفي لها، لكنَّ الفشل لم يلحق بها مباشرة، وإنما كان من نصيب الإنسان الذي حملها وسعى في سبيل تحقيقها، وترى الباحثة أنَّ مسارات التُورات الفكرية الوضعية (التُورة الموضعية (التُورة

الفرنسية، والنُورة الاشتراكية) لم تكن مختلفة كثيراً. فقد تقاطعت فيها العناصر المحلية والكونية بشكل خلاق. لكنها تتساءل لم لم يستطع الكوني أنْ يتحولُ إلى محلي في زمننا هذا؟ ولماذا لم يستطع المحلي أن يحتضن الكوني ويؤالفه ؟

تجيب على ذلك بمناقشة عناصر القوّة واتجاهات الهيمنة في العولمة الجديدة، من خلال تبيان ثلاثة مستويات تنتهجها العولمة:

 في الشكل، حيث تحل قكرة التحكّم عن بعد مكان السيطرة المباشرة، ويلعب مفهوم "الاختراق" دوراً أساسيًا في ذلك، اختراق الدولة القوميّة التي كانت أساس انبناء العالميّة، اختراق البناء السياسي الاقتصادي بواسطة الشركات المتعدية القارات، واختراق البناء الاجتماعي الثقافي بواسطة وسائل الإعلام والاكتشافات العلمية.

- في المضمون، حيث تقترح هذه الكونية "رؤية " جديدة للعالم" موحَّدة، رؤية للموت وللحياة، للحبّ والسّعادة، لأشكال الحياة الاجتماعية، تسوقها وسائل الإعلام عن نموذج الحياة الأمريكية حيث يسود التنافس القائم على الاصطفاء الطبيعي، وتظلل هذه الرؤية أوهام حول قدرة الأفراد والمجموعات على التغير واختراق النظام الاجتماعي.

- في الآليات، حيث يحلّ مفهوم الهيمنة مكان السيطرة المباشرة ترقده أشكال التحكم عن بُعد، وقوات التدخُل السريع التي تجعل من القوّة صنوًا للهيمنة، ومن الفرادة مع القوّة وسيلة السيطرة على العالم.

وتلاحظ الباحثة خطين متوازيين في الحركة العولية: الأول، خط أعلى يسير نحو هدفه حثيثًا متجاوزً الدولة القومية وحدودها وسيادتها للتبادل المالي والسلعي، وتحقيق التشابك الأكثر المتبادل المالي والسلعي، وتحقيق التشابك الأكثر والسياسية. أما الثاني، فهو خط أدنى يسير حثيثًا نحو نقتيت المجتمعات البشرية إلى وحدات صغيرة والنياسية. أما الثاني، فهو خط أدنى يسير حثيثًا لا يربط بينها رابط سوى التناحر والتنافس والنزاع على القضايا التي لا تحلّ. فالكوني يعتر ف بالمحلي ويستخدمه أداة للتمييز بين الشعوب بالمحلي ويستخدمه أداة للتمييز بين الشعوب والأديان، وبين الإنسان والإنسان، وبين البيض والمؤونين، فقصدر دراسات في نهاية القرن العشرين تظهر بالأرقام أن السود في أمريكا لا العشرين تظهر بالأرقام أن السود في أمريكا لا

وتجد الباحثة أنّ التنوع والتقاطع مع الآخر شكّلا ثقافة خصوصية عربية تجلّت بالخصوبة والتماسك، ومن ثمّ في صلابة لا تلين؛ وأنّ الحداثة لم تكن فعل اغتصاب حقيقي لجوهر الثقافات الأخرى لأنها ادّعت أنها منها ولها، فأقامت شبكتها المغهومية على عناصر معروفة وموجودة لدى الجميع. لكنّ النتائج الماساوية لقرنين من الزمن، وانحلال الأحلام على أقدام الجيوش أعاد السّجال هي المعصلة التي تواجهنا اليوم. فالرفض التقافق في من ثقافة أو ثقافات وافدة، والرافضون يسقطون في الثقافة أو ثقافات وافدة، والرافضون يسقطون من حسابهم وقائع أخرى أشد هولاً على الأرض من حيانا العربية. وهذا الرفض لا بد أن يتجاوز نفسه في العربية. وهذا الرفض لا بد أن يتجاوز نفسه في الموقف إيجابي يحول دون تحويل الموضوع

## ندوة "الفكر العربي في عالم سريع التغير "

إلى سجال بين الذات والآخر لأنَّ الرقض الأولى يستطيع أن يستغن أوليات الخصوصيات في موقف انفعالى، كنَّه لن يستطيع إيقاف العملة المبنية على جملة من الشروط الموضوعية أرستها التغيرات الكيفية في بنى المعارف والعلوم.

وترى الباحثة في هذا المجال أنَّ معركة الفكر العربي لم تعد تطبيق نموذج التَّقدُم فحسب، بل مجابهة تغيُّرات تهزُ أسس الهُرية التَّقافية، بمعنى تمون منظومة جديدة للأفكار حول قيم النَّقافة الرأسمالية "المُنتَصرة" ملتصقة بالنّموذج الأمريكي ومستَخدمة ثلاثية (السّوق، والذيمقراطية، ونموذج الحياة المُترفة)، ومتكنة على الانهيارات السياسية للنّماذج التي سادت في القرنين المضيين.

كما توضح الباحثة أن الفكر العربي في جميع

مستوياته لا يُساهم في نقد أفكار العولمة وتداعياتها وإلا في نقد إشكاليات مُعقَدة لا تزال مُحاطة بأسوار المانعة والتقليد، كإشكالياً المرأة مثلاً ووضعيتها ومكانتها في المجتمع العربي، منظام القيم الأبوية الذي يسود الحياة الاجتماعية. . . إلخ. وتدعو إلى التحرر من مناخ ومواجهة الآخر بموقف ذاتي ينبع من النقدم، ومواجهة الآخر بموقف ذاتي ينبع من النقدم، وتوسيع حدود العربات الشخصية، وتداول السلطة، وإعادة النظر في المجتمع الأبوي المبني على الطاعة وسيطرة الأقوياء على الضعفاء والرجال على النساء ، وإعادة النظر في قيم الثروة والرجال على النساء ، وإعادة النظر في قيم الثروة والسلطة، وإعلاء شأن القانون الذي يساوي بين والمطانين انطلاقاً من شرعة حقوق الإنسان.

# الورقة الرئيسية (٥)

# " العربيّ بين الثقافة السّريعة والفكر البطيء "

د. الطّاهر لبيب، مدير عام المنظّمة العربيّة للترجمة/ بيروت

إذا عددنا سرعة النغير في العالم، فإنَّ مما يستحق التوقف عنده من هذه الوجهة هو نفكُك علاقة النقافة بالمجتمع من ناحية ، وإذا كانت هذه الظاهرة تبدر ، من ناحية ، فإذا كانت هذه الظاهرة تبدر ، بدرجات مختلفة، ظاهرة كوننية ، فإنُ أبعادها وتجلياتها في المجتمعات العربية ، خاصة في " المجتمع العربية ، خاصة في " المجتمع للثقافة والفكر، وإلى إعادة بناء مقاربات العلاقة ببنهما ، ثم بينهما وبين ما يسمّى واقعاً عربياً .

ا- قوى "التغيير في العالم" وآليات الشريع التي تملكها عولمت ثقافةً فقدت أصولها الاجتماعية ولا ترد إليها عند مستهاكيها ومعيدي إنتاجها. وهي، وهذا أهم، ليست إفرازاً لصيرورة تاريخية اجتماعية داخلية. علاقتها بالفئات والحركات الاجتماعية تفكّت فأصبحت "ثقافة الجميع"، أي ثقافة لا أحد. لهذا تبدو علاقة الثبات ، أي ثقافة دات دلالة معلقة. في كلّ الشدها الدلات ، لم تعد هذه الدلالة تلك التي كنا نسندها الدالات ، لم تعد هذه الدلالة تلك التي كنا نسندها الدلات ، لم تعد هذه الدلالة تلك التي كنا نسندها

بسهولة، مفرطة أحيانًا، للظواهر الثقافية في علاقتها بالمجتمع، ومع ذلك، فلهذا النّمط الجديد من الثقافة مثقفه "العضوي" الذي أفرزته مرحلتها بصورة عاجلة، وهو أساسًا مثقف مقاول في ورشها.

٢- تقليديًا، كان التمييز بين الثقافة والتعليم، كون الثقافة أوسع من التعليم، وأنَّ الثقكير مرحلة متقدَّمة منهما. ثقافة اليوم هي نمط من التعليم، ولو عن بعد ومن دون معلم ذي علم. من أبرز در وسها المفتوحة للملايين حصص تلفزية تقوم على السوال والجواب، ويتحوَّل الإعلامي فيها إلى معلم للخطأ والصواب.

لهذا أصبح التّمييز بين الثّقافة والفكر، وبالتالي بين المشقِّف والمفكِّر أكثر وضوحًا وأكثر ضرورة. وإذا استثنينا المثقف القاول ذي الملامح الواضحة والوظيفيّة المحدَّدة، فإنَّ و صف "مثقف" أصبح و صفًا متسيبًا، مُباحًا لمن أراد إسناده إلى نفسه أو إلى الآخرين. أما المفكّر، صاحب الفكر العربيّ النّقديّ، المعبّر عن رؤية للعالم من خلال نسق فكرى وقيمي متماسك، الذي كان يُقال عنه إنَّه مثقَّف ملتزم أو عضوى ، فهو اليوم من بقايا ملحمة عربية توارت مشاهدها. في بعض حالاته، واصل البحث عن البديل فاستمرَّت فيه ملامح المُتَّقَف البادئلي، وفي بعض حالاته تحوَّل إلى مثقَّف تر اجيدي يتمسُّك بما يعلم أنَّ الواقع لا ينجزه. هناك، إذاً، مُفارقة كبرى اليوم بين سيادة المتقف وعزلة الفكر.

٣- إذا كان "الفكر العربي" عنواناً لما يجمع عرباً

لإبداء الرأي أو القول أو الكتابة في مسألة، فهو عنران مناسب. الفكر، في هذه الحدود، يؤدي إلى مزيج غير متناه من الأفكار غير الفكر فيها والعابر أغلبها، رَمنًا ومكانًا، والتي يتيح تنوعها، كما تتيح نسبيتها، مشاركة الجميع في تناولها، كما هو حالها في وسائل الإعلام. التي فقدت، كما قلت، معالمها الفكرية وأصولها التي فقدت، كما قلت، معالمها الفكرية وأصولها المتماية. ولأنه كذلك فهو لا يشد المثقفين إلى المتماية والأصول بقدر ما يشدهم إلى الأفكار المسبوق ويدعو إلى إعادة نظر في التعاريف المتقلدية التي دأبت على التذاخل بين التقافة والفكر، وبين المتقاو والفكر، وبين المتقاو والفكر، في مراحل كان فيها ذلك مبررًا وله مرجعيته في الواقع.

أ- سادت في العالم العربيّ، منذ أن تسربّت إليه العلوم الاجتماعية، مُقاربتان للنّقاقة: انتربولوجيّة تنسع إلى ما في مجتمع أو مجموعة من تقاليد وقيم، إلخ... ونخبويّة تضعرها في الإنتاج الفكريّ، وقد تركت القاربتان مناطق تداخل بين الشّعبيّ والنّخبويّ كثيرة، تمتّ إعادة انتشار "الشّخب خارج فضاء الشّغب الفكرية التقليديّة، فاندمجت في فضاء الشّخب الفكرية التقليديّة، فاندمجت في تقافة شعبية" بمعنى من المعاني، تقلّصت، إذاً، مناطق التداخل بين الشّعبيّ والنّخبويّ، أو "تقافة شعبية" بمعنى من المعاني، تقلّصت، إذاً مناطق التداخل بين الشّعبيّ والنّخبويّ، أو عابت. ما بقي من النّخبة الفكرية خارج هذا مناطق التداخل بين الشّعبيّ والنّخبويّ، أو كابت. ما بقي من النّخبة الفكرية خارج هذا الاندماج برزت ملامحه الفكريّة، وكذلك

قدرته وقلّته، لكنّه بقي مؤشراً على قوة الفكر وشاهداً على استمرار الفكّر في العالم العربيّ. هذا المفكّر مُصرّ، أكثر من أي وقت مضى، على تميّزه ومتخلص من عقده النّخبويّة القديمة. إنّه يعلن، أكثر من أي وقت مضى، أنَّ الفكر النّقدي نخبويّ بالضرورة، وأنَّه يحتاج اليوم إلى بناء نخبة فكرية عربية من نمطٍ جديد.

٥- ما سبق يتضمن القول بأن مقاربة العلاقة بين التقافة (أو الفكر) والواقع في المجتمع (أو المجتمعات) العربية تحتاج إلى إعادة بناء معرفي يتطلب جهداً جماعياً منظلماً صبوراً وعميقاً. هذا العمل التأسيسي، حقاً، ينطلق من اعتبار أن أنماط العلاقة الذي روجت لها الأدبيات العربية، باختلاف مرجمياتها وسياقاتها، أفقدتها المرحلة الراهنة مرتكزاتها الأساسية. يكفي أن نذكر بواحدة معرفية وأخرى اجتماعية:

معرفيًا، تراجعت المرجعيّات الكبرى، خاصّة منها تلك التي كانت تعملها نزعات أيديولوجيّة، مثل الماركسيّة والقوميّة، ولذلك فالتّعاريف والتّصنيفات التي كانت تنطلق منها أو تفضي إليها هذه المرجعيات لم تعدقائمة نظريًا ولا قابلة للمعاينة ميدانيًا. ومن هذه التّعاريف والتّصنيفات ما يتّصل، طبعاً، بالثقافة والمثقفين وبالفكر والمفكرين من منظور العلاقة بالواقع.

اجتماعيًا، اهتزَّت التركيبات والتمايزات الطّبقية والفؤية التي كانت سائدة ترسيماتها، وتراجعت القوى والحركات الاجتماعية والسياسية التي كانت تعكس تناقضاتها وصراعاتها وتحل مشاريع البدائل عنها.

آ- في انتظار إعادة بناء - جديد بالضرورة - لما تفكّ من علاقات بين الثقافة والفكر، وبينهما وبين الراقع، من البديهي أن ما يتردد من تعابير "الثقافة العربية" و"الفكر العربي" في الخطاب السّياسي أو الأيديولوجي أو الوجداني العربي له ما يبرره، لكن ما يعممه هذا الخطاب السّائد يؤدي إلى نمطين من الثقافة لا دور المفكر العربي الحالي فيهما: ثقافة معولة تترسع المقيا أو "من تحت"، وثقافة تقليدية لا تتسع سرعة التغيير التي يعرفها العالم فتحت المجتمع سرعة التغيير التي يعرفها العالم فتحت المجتمع العربي على ثقافة سريعة لا ينتجها، وكرست فيه ثقافة أخرى غير قابلة للتسريع. في الحالتين، هي ثقافة غير مفكر فيها نقكيرا نقديًا، أو راء مواقف الرفض والقبول.

الربط السياسي البراغماتي للثقافي بالواقع العربي لا يمكن أن يخفي هذه المشكلة. إن شعار "مواكبة التغير" المتسارع في العالم فيه بعض الصحة ما دامت "المواكبة" هي في مستوى ثقافة جديدة منضدة فوق ثقافة المجتمع، فلا تفاعل بينهما إلا في حدود ومجالات ضيقة (كمجالات بينهما إلا في حدود ومجالات المختصاص والتدريب المهني، أو مجالات الأدب والفن، مثلاً). الشعار إذا ملتبس، من حيث إنه مرفوع باسم ثقافة عربية ودال على

# جلسة العمل الرابعة

- مائدة مستديرة -

٩ أيّار/ مايو ٢٠٠٦

**رئيسة الجلسة:** دة. وجيهة البحارنة، رئيسة جمعية البحرين النسائية

# ١- "الفكر العربي المعاصر في عالم سريع التغيّر "

د. عبد الأمير الأعسم، أستاذ تاريخ الفلسفة والمنطق/جامعة عدن\*

إنَّ الفكر العربي المعاصر عريق في موروثه، غني في معاصرته، وخصب في مستقبليته. لذلك ، فهو يتداخل في الفكر الإنساني العام بمكوّناته التأسيسية وبنيته في النَّشوء والتطور. ومن ذلك أنّنا نلاحظ الكثير من مناحي الفكر العربي ترجع إلى مصادر ما قبل تاريخية الأنسنة.

وفي منعطفات فكرنا المعاصر نجد متغبّر ات غير منطقية في سياق الأفكار، منها مثلا نهاية التاريخ، وصراع الحضارات، والنَّظام العالميَّ الجديد، والليبراليّة الجديدة، والديمقراطيّة الإمبريّاليّة، وتفرُّد القوَّة الأُحاديَّة، وهيمنة الاقتصاد السّياسيّ، ونزاع الأديان، واقتتال الأعراق، حتى طفح على سطح الأحداث الغلو في الاعتقاد على نحو وتوقى تعصبي جذري راديكالي. فصار الإسلام، دينًا وحضارة، مادّة للتّصحيف والتّحريف في كُلّ قراءات الغرب لأنّ العرب لم يستطيعوا أن يدفعوا التّهم عن الإسلام، بل ساهموا للأسف في إثبات متخيِّل الفكر الغربيِّ في الصور الشائعة عن الإسلام كونه مناقضًا لتطبيقات العصر، الذي امتلاً بأنواع شائكة من التّنافر مع النّز عات المختلفة أصلاً، وغير القابلة للاتفاق في جملة مسارات المصالح المرئية وغير المرئية بين العرب و الغرب.

ويرتبط التغيير بما يحدث في الغرب، وليس بما يحدث عندنا، نحن العرب. وهذا وغيره، ساقنا إلى درس عصر النهضة قبل أكثر من قرن ونصف من الزمان، وإلى تحديد سمات حركتنا الفكرية إما بالتقليد أو بالاتباع، وليس على تقدير التجديد والإيداع. والذي حصل، كما نرى نتائج ذلك في فكرنا اليوم، أننا أقرب إلى التخلف عما كان عليه الرواد من تقدّم في القرن التاسع عشر.

ولنكن أكثر صراحة مع أنفسنا لبحث هذه الأسباب التي عوقت نمو فكرنا المعاصر وتطوره للحاق بالتغير السريع الذي حدث في عصر العلم ... فنحن أو لا أسلام الناريج و ومنهج غربي و وثانياً تقوم تراثنا الغرب وضعنا في خانة التخلف بفعل الاستعمار و ورابعاً فصلنا بين أنفسنا وواقعنا الراهن، فتتكلم بلغة الصفوة و خامساً فلدنا الغرب بتأسيس المدارس المفكرية ولم نستطع أن نبني فكرنا و سادساً صرنا إبداع و في المداثة ، وما بعد الحداثة ، فلم نتقدم في إبداع .

وبناء على ذلك، من المكن افتراض صياغة جديدة للبنية والعلاقة في فكرنا العربي المعاصر وما يحدث من تغيير سريع في هذا العالم. وهل ترتبط هذه

• لم يستطع د. عبد الأمير الحضور لأسبابٍ قاهرة؛ فقرأت رئيسةُ الجلسة ملخص ورقيِّه.

الصياغة بالحرية، بعد أن وجدنا أننا حدِّنا حريّة الفكر في القسروء، وحدَّننا حريّة الفكر في التناظر. الجدل، وحدَّننا حريّة الفكر في التناظر. إنّ مسألة التناسب بين الزمن وسرعته في قياس الحدث لم تعد كما كانت في الماضي، قبل عصر العلم، نقل اليوم، في عصر التكنولوجيا، بقياس مشابه بين نقل اليوم، في عصر التكنولوجيا، بقياس مشابه بين مندرجًا متسلسلا كما تقتضيه طبيعة الحركة، بل إنه الآن يعتمد الطفرات... ومعنى هذا أنّ الإبداع في فكرنا المعاصر اليوم محدود في واقعنا العربي، فكرنا المعاصر اليوم محدود في واقعنا العربي، الأزمة التي نراها عقليًا مكرّسة في التربية والتعليم والجبتم والحياة...

إنّ القول بالغطاب الفكري خطأ فاحش وقع فيه الذين روّجوا للفكر الأوروبيّ ومزجوا بين الفكر والخطاب، فصار من سوء الطالع أن نقرأ في كل مرة الخطاب بمعزل عن المعنى البرهاني للفكر، وهو أمر أضرً بمنهجنا لمتابعة التسريع في التّغيير في العالم. فنحن لا نستطيع اللحاق بمتغيرات الثّقافة، أو الآداب، أو الفنون، كما أدركنا أننا لا نقدر على أن نلحق بالعلوم. فضيع علينا هذا التّقصير أن نكون أمّة منتجة وليس مُستهلِكة، كما هي الآن. . . ولا يمكن أن

نتصور فكرنا قادراً على مجابهة ما يواجهه في هذا العالم، ونحن أمة مُستهلكة في كل شيء. كما أنَّ أَشْطة فكرنا المعاصر أقرب إلى القوضى في الأحكام، ابعد أن خربتها التصورات غير الصادرة عن فعاليات معطيات الفكر المعاصر. ولم يعد الفكر قادراً على معطيات الشكر المعاصر. ولم يعد المقيقية بدل أن يزودنا بصور غير طبيعية وغير حقيقية. . . فضاع من مفكرينا استيعاب الحداثة وإدراك معطيات ما بعد الحداثة. ولهذا لم نستطع اللحاق بحداثة الغرب إلا ودن نتحدث بلسان غربي عن ما بعد الحداثة.

ومن هنا، صار لزاماً علينا أينما وحيثما وكيفما بعثنا في فكرنا المعاصر أن نكون واعين لحاجات العصر، وقادرين على استيعاب مشكلاته، ومدركين لما يتوجّب علينا فعله في استشراف حقيقي لمستقبلنا ضمن منظومة الإنسانية، مع الإصرار على الاحتفاظ بخصائصنا الذَّائية في استقلالنا في ما نريد في حوارنا مع الغرب، وليس فيما يريده الغرب لنا. وهذا لن يكون ونحن نعاني من التعصب مهما كان، والتخلف لوكيف يكون، وتعدد المشارب في تفكيك الحقائق إلى جزئيات لا تنتهي. فليس الاختلاف هنا إبداعاً، بل هو إضرار بالعقل العربي الذي يجب أن يكون معنياً بحرة لإنساننا المعاصر.

## ٢- "الفكر العربي المعاصر "

د. عبد المنعم سعيد، مدير مركز الأهرام للدّراسات السياسيّة والاستراتيجيّة/ القاهرة

في سياق رصده لتأثيرات التغليرات العالمية أشكالاً من التكفيف، وفي أحيان أخرى أشكالاً فيها المُعاصرة على الفكر العربي، يلاحظ الباحث أنَّ ما المزيد من التَخندق والتَمسك بالأفكار الأصلية... جرى قد أثر بأشكال متفاوتة على هذا الفكر، لكنَّ المعربة تكمن في أنَّ الفكر العربية لا يعبر عن الاستفادة من تكنولوجيا الاتصال المُعاصرة في ابتداع صيغة واحدة من التُعكير. كما أنَّ التأثر أخذ أحياناً

ويرى الباحث أنَّ الدولة العربية ومفكّريها الوطنيين لم يختلفوا كثيراً في الدول العربية المحافظة عنها في الدولة بالواجبات نفسها التي تقوم بالتُخطيط الدولة بالواجبات نفسها التي تقوم بالتُخطيط لحاضر الجماعة السّياسية ومستقبلها. ومع هذا التخطيط كانت أفكار "مقاومة الاستعمار"، و "محاربة الصبهيونية"، و "الحياد الإيجابي"، و "عدم الانحياز" هي العملة السائدة في السياسات الخارجية . . . حتى منتصف السبعينيات من القرن الماضي، إلى أن عصفت بالفكر في التسعينيات النظرامية، وأفكار "نهاية التاريخ" و"صراع المعلوماتية، وأفكار "نهاية التاريخ" و"صراع الحضارات".

ويرصد الباحث ثلاث منظومات فكريّة تنافست، وتصادمت أحيانًا أخرى، وتصارعت أحيانًا ثالثة، على العقل العربيّ، وهي:

- البير وقراطية: تجلّت في حكم البير وقراطيات العربية العسكرية والمدنية، وعززتها التوجهات الاشتراكية، والصراعات الخارجية - مع إسرائيل أو مع غيرها - حتى بات حجم العاملين في الحكومة يشكل قدرا جوهرياً من قوة العمل وصل في بعض الأحيان أي نلث قوة العمل، كما هو الحال في مصر. ومع هذا الحكم تولّدت قوة سياسية كان لها فكرها القائم على تمجيد دور الدولة باعتبارها فكرها القائم على تمجيد دور الدولة باعتبارها المبير وقراطي أداة محايدة فوق الطبقات المبيروقراطي أداة محايدة فوق الطبقات

وكان رد المنظومة الفكرية البيروقراطية على

التغيرات هو مزيج من العداء ومحاولة التكيف الجزئى وتدعيم مواقعها فى الوقت نفسه. ومن ناحية استهدف القكر البير وقراطي قكرة العولمة بالمعداء، واعتبرها خصماً مع "الخصوصية" الخيم من "الغزو الخارجي" المقنع. . . ومن ناحية أخرى لم تجد البير وقراطية مشكلة فى عقد انقاقات مع منظمة التجارة العالمية أو الاتحاد الأوروبي طالما أن البير وقراطية كانت هى التى سوف نظل ممسكة بمفاتيح الحركة الاقتصادية، وسوف تحصل على المعونات لجهاز الدولة، فيتوسع وسوف تحصل على المعونات لجهاز الدولة، فيتوسع مرة أخرى ليس فقط عددياً، بل سياسيًا كذلك,

 الفكر الثيوقراطي العربي: يبين الباحث أن هدف هذا الفكر كان الخلاص، سواء في الدنيا أو في الآخرة؛ في حين كان هدف الفكر البيروقراطي العربي هو تمجيد الدولة العربية، القطرية أو الوحدوية. ثم يقول إنه على الرغم من أن الفكر العربي الثيوقراطي قديم قدم وجود الدولة العربيّة، إلا أنه اكتسب دفعات إضافية مع تكوين حركة الإخوان السلمين المصريّة في نهاية العشرينيات من القرن الماضي، ثم مع ظهور "أصوليات" متنوعة مع السبعينيات من ذات القرن. وأخذت هذه المنظومة الفكرية في التوسع بعد أن صبَّت فيها الدارس الدينية الرّسميّة، والدّعاة الشعبويّون، والجماعات الإسلامية الراديكالية والعنيفة التي خلقت مساحات فكرية - وعملية - كبيرة اختلط فيها العمل السياسي السلمي والجهاد والمقاومة والإرهاب في ثياب واحدة. وببساطة، فإن هذه المنظومة بشرت بصراع الحضارات، ثم عادت ومارسته في صوره الخشنة والناعمة،

وفى النهاية قبلت التحدّي بالاستشهاد والانتحار عندما بدا أن القوى القائدة فى النظام الدولى تتحرك وفق صياغاته.

النظومة الفكرية الديمقراطية، التى عادت بعض من تقاليدها لفترة ما بين الحربين العالميتين، وأضافت لها "العولمة" ونمو القطاع العربي الخاص، والمجتمع الدنى، والتطور فى وسائل الاتصال أبعادًا جعلت "الفكرة الديمقراطية" رائجة فى المنتديات الثقافية العربية.

وأخيرًا يرى الباحث أنَّه بدون الاعتداء على الخصوصيَّات المختلفة للأقطار العربية، فإن ثلاثيَّة البيروقراطي والثيوقراطي والديموقراطي تبدو

ماثلة بأشكال مختلفة. فبينما تبدو "الفكرة الديمقراطية" حاصلة على بعض من المرجعية في الخطاب العام، إلا أن دعاتها لم يتحركوا بعيدًا عن الهامش السياسي، في حين استعار البيروقراطي من الثيوقراطي أفكار "الخصوصية" و "الهوية"، والم يكن صدفة تشكيل "المؤتمر القومي التخطية، ولم يكن صدفة تشكيل "المؤتمر القومي وربما سيكون على الديموقراطي العربي الانتظار لمرحلة تاريخية أخرى تكون فيها التغيرات العالمية قد تمكنت من تغيير البنية الثقافية والاجتماعية العربية، وهو ما لا يبدو في المستقبل المنظور.

# ٣- " إشكاليَّة العولمة والفكر العربيِّ المُعاصر "

د. حسين عبد الرّحمن باسلامة ، أُستاذ الفلسفة / جامعة عدن

إن العولمة ليست وليدة اليوم، بل هي عملية تاريخية برزت في سياقها التاريخي كانعطاف كبير في حركة التطور التاريخي، تصدر عنها شبكة من المعلاقات والدلالات والمعاني التي تتجدد في الموجودات، وتتجذر في تطورها وفق الحقائق والمستجدات. إذا هي ظاهرة كونية تكتسب أهميتها من كونها مرحلة جديدة لا تشكل قطيعة معرفية لمرحلة سابقة لها، بل هي التعبير والامتداد الطبيعي في سياق التطور التاريخي للرأسمائية يؤدي بها نحو العالمية وإلى توحيد مناطق العالم المتباعدة (القرية الكونية).

ولأنَّ العولمة ظاهرة؛ فهي عملية، ما زالت مستمرّة، ولم يتكشف بعد كثير من ملامحها، ويعترض سيرها الكثير من العقبات والعوائق،

وتواجه مقاومة لها، بل كبحها أحيانًا. ولذلك فهي تحاول أن تعمَّم من نمطها ليشمل جميع العالم، وتوسَّع من نموذجها (الغربيّ أو الأمريكي) ليصبح السائد.

وإنَّ العولة هي الاستعمار الجديد، أو ما بعد الاستعمار (التقليدي). إنَّها نزوع للهيمنة والتوسّع، وهيمنة على اقتصاد العالم وجعله سوقاً واحدة ومفتوحة لها. إنها لا تعترف بالوطن والدولة ، بل هي نقل اختصاصات الدولة وسلطتها إلى مؤسسات عالمية هي شركات متعددة الجنسية. وإذا كان الاستعمار يمثل الحلّ لخروج التُظام

الرّأسماليّ من أزماته في فنرات سابقة، فإنَّ حال اليوم وما نشهده من سباق التسلُّح والإنتاج المتزايد لأدوات الحرب هو . . . من أجل الاستعانة بـه

لعولمة الرأسمالية بقوة السلاح. ولم يعد صحيحاً أنَّ زمن الاستعمار قد ذهب، بل العكس، تبرهن الوثائق أنَّ الاستعمار يشكل خاصيَّة مُلازمة للرأسماليَّة العالميَّة.

وإن عولمة الثِّقافة تعنى السيطرة على تقنيات الاتصالات والمعلوماتيّة. وكما كانت الهيمنة الاقتصادية المدعومة بهيمنة القوّة العسكرية، فإن عولمة الثَّقافة تمارس طرقًا مختلفة للضغط والقبولُ بتصورات الغرب من الدول النّامية، والعمل على تنميط قيم الاستهلاك التي تستهدف اختراق الحدود وجعل العالم سوقاً مفتوحة، حتّى تتمكن العولمة الثقافية من أن تمارس دورًا تكميليًا للعولمة الاقتصادية. وإنَّ الخطاب الثَّقافي للعولمة يسعى إلى الترويج لعناصر الثقافة الاستهلاكية والتنميط الثِّقافيِّ. وفي سياق العلاقة بين العولمة والثِّقافة لا وجود لثقافة كونية بحكم وجود الثقافات المتعددة والمتنوّعة، وما زالت الهُويّة الثّقافيّة بأشكالها تمثلك القورة والحضور في مجتمعاتها. وما الدَّفاع عن هذه الهُويَة إلا تأكيد على الحاجة لتطوير ها ومدّها بالوسائل والأدوات لتجديد الثِّقافة، و دخولها عصر العلم والتَّقانة.

يجب علينا عدم الوقوع في السؤال الإشكالي الذي يبحث عن إجابة كرن المسألة ليست في قضية القبول أو الرفض، والانفتاح أو الانغلاق، بل تكمن في كيفية خوض التجربة دون الوقوع في تكاليف كثيرة. وإذا كانت العولمة تسعى إلى فرض اللمط الحضاري الواحد، فعلينا أن ندرك أن تحقيق الذات وتأكيد الشخصية الحضارية لا يتأتيان إلا من خلال الفعل الإبداعي الذي يجعل لنا مساهمة فعالة في صيرورة العالم المعاصر وتحولاته، بهذا سوف

نفرض منطق التنوع التقافي والخصوصية الثقافية، وهو منطق أكثر فعالية وخصوية، ويحمل أفقاً للمستقبل يدحض المنطق العقيم القائم على إشاعة نمط واحد من التقافة في ظل العولمة... والذين يملأون الدنيا ضعيعاً بنصريحات تتحدث عن نشر الديمقراطية والحريّة - إنهم (الداروينيون) الجدد الذي يسيرون تحت يافظة البقاء (للأقوى) - إنهم لايعملون على خصخصة الرأسمال، بل خصخصة أرواحنا.

إنْ فهما أعمق للقانونية والنطق الداخلي للعولة يتطلب منا التعامل معها، وليس رفضها. فنحن لسنا أمام خيار، بل الصحيح صياغة استراتيجية تؤكّد حضورنا الفاعل، وتُحشد فيها كل الطاقات عبر إيجاد آلية التكثل العربي ضد محاولات النزاعات والفُرقة، ولم الشمل لجميع النُّخب السياسيّة والتقافية، وفتح قنوات الحوار بين ممثلي التيارات الفكرية، والتصدي لمحاولات إهدار العقل، والتخلص من الثنائيات، وتوطين تكنولوجيا المعلومات، وإقامة صناعات ثقافية، وتنمية الوعي بأهمية النراث كموروث ثقافية، وإحياء الفكر الفلسفي، وتعميم الذكاء الاصطناعي.

يبدو أن العجز العربي عن الإجابة عن السوال النهضوي الأول (لماذا تقدَّم الغرب وتخلف الشَّرق؟) يتكرِّر اليوم في مواجهة العولة، وهو دليل على العجر والغوف من مواجهة التحدي الجديد الذي هو اكثر قوة وأعظم فعالية وتأثيراً من سابقه، إن مسألة الانتتاح على الآخر عملية معرفية وطوعية. ونجاح عملية التحديث ترتبط بمدى قدر تنا على استخدام أسئلة التحديث ترتبط بمدى قدر تنا على استخدام أسئلة التحديث بنوا بنيها وبين الواقع لأنُّ التحديث يجب أن يكون إنتاجاً ونتاجاً للبيئة.

# الجلسة الختامية

# كلمة صاحب السمو الملكيّ الأمير الحسن بن طلال معمد التعميد

بسُم اللهِ الرّمين الرّميم والصّلاةُ والسّلام على نبيّهِ الأسين وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ المِثعين

> الَــَلامُ عليْكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه: الأَخْواتُ والإخوةُ الأعزّاء؛

أبدأ بتهنتتكم على صمودكم في محراب الفكر يومين كاملين، تقارعتم وتحاججتم، اتفقتم على نقاط، واختلفتم على نقاط أخرى، بعضكم كتب، وبعضكم الآخر لم يكتب، بعضكم أطال، وبعضكم اختصر، والكلُّ كان جادًا متحمسًا، وكأنّنا جميعًا نريدُ اختصار الزمان كي نبلغ سدرة المنتهي، كلُّ واحدٍ منا بمفهومه الخاص.

دعونا نعترف بأنَّ الأهم قد تحقَّق: أعني القواصل، ولا أقول الاتصال وحده؛ التواصل بينَ القلوب قبل العقول. وهو تواصلٌ نأملُ أنَ ينمو أكثر فأكثر في مقبل الأيام. وإلاَّ فما معنى "المنتدى" أو "الملتقى" ؟ من هذا المنطلق، قد تكونُ لقاءاتكُم خارجَ قاعة المؤتمر أجدى وأكثر تغلغلاً في الوجدان.

أتساءل كما جرت عادتي في ختام كلِّ لقاء من

لقاءاتنا: ماذا بعد؟ ما حصادًنا؟ القام لا يسمحُ بأي توصيات أو بيانات؛ ليس في مجال الفكر! ونحنُ لسنا في دكان كلام، إن جاز التعبير. وإنّما هدفنا – صن قبلُ ومن بعدُ أن نحلًل وأن ننقد: التّحليل المتأنّى الدّقيق، والنقد المثمر البناء. ليس لنا أجندةً خاصّة؛ وإلاّ لما كان منتدى ولما كان منتدون. وهذا هو بيتُ القصيد: النقد المجرد من كلً هوى. من هنا نبداً، ومن هنا نحدد مواقفنا إزاء النفس والآخر.

قد نختلف في الشكل والمضمون؛ لكن آمل أن نُجمع على وجوب "أنسنة الفكر"؛ ليس شعاراً، وإنّما فلسفة متكاملة تبدأ بالتنظير حتى تنطلق إلى التطبيق وبرامج العمل المدروسة. وأعترف ببعض الأسف والأسى حين أفتقد في ممارساتنا الفكرية عنصر التراكم. فلا عجب أننا ما زلنا نراوح أنفسنا عند البدهات، ونكرر ونجتر ونهاب الجديد.

نعم؛ قد نختلف في كلّ صغيرة أو كبيرة. إلاّ أَنَنا يجب أنْ نتَقق على إطار لاختلافنا. أُشير هنا إلى التَّلاقي؛ ذلك التَعبير المتدفَّق حيويةً ودينامية. أفلا يفوقُ في إيحاءاته حتى مفهوم الحوار؟

## أخواتى وإخوانى:

أتساءل مع من يتساءل: هل نحنُ حقا خارج الزّمان والمكان؟ خارج التّاريخ والجغرافيا؟ لا أعتدُ ذلك؛ لأنني أكاد ألس تيارات فائرة تهدرُ تحت السّطح. فلا أصدق أنّ الأمّةُ باتت جثةً أمل، ولا أصدق أننا أمسينا من دون رجاء أو أمل، إنّ الفكر بجب أن يتألق ويحيى النّوس في أوقات عصيبة كهذه، وإلا فما فضلنا لو كانت الأزمانُ أزمانَ رخاء وورغد؟

من هنا، لا يكونُ فكرنا حيًّا للأحياء إلا إذا كان متشبعًا بالخلق والأخلاق والأخلاقيات؛ وإلا إذا كانَ حرًّا موجّهًا للحرائر والأحرار؛ وإلا إذا كان يمجّدُ لسانَهُ الأمّ والإنتاج المبدع. أنبغي المستحيل؟ مرة أخرى، لا أعتقدُ ذلك. أقولُ ذلك من منطلق الإيمان، ومن منطلق التاريخ. فالتاريخ أطول بكثير من مجرد سنين وعقود. ولا بدّ من تحمّل التقلبات بين القيعان والقيعان

حتى يقضى الله أمرًا كان مفعولاً.

علينا، إذا، بالإنتاج والإنتاج والإنتاج: خطوة إثر خطوة؛ وحلقة بعد حلقة. وسيواصل مُنتدانا/ مُنتداكم دورهُ بهمتكم وهمة دمائه الجديدة، كما فعل في الربع القرن الأخير: متثاقلاً حينًا، ومندفعًا أحيانًا أخرى.

أُحييكم جميعًا على ما قدَمتم من أفكار نيرة وصلتني في غمرة مشاغلي على شكل ملخصات أمينة متقنة. ولعل فيها منجمًا من المقترحات لندوات مقبلة. ماذا، مثلاً، عن دولة السُلطة وسلطة الدولة؟ أتركُ هذا وغيره من المقترحات لأسرة المنتدى كي تنتهي إلى موضوع ندوننا القادمة.

وللحديث صلة، بل صلات. لنتلاق دومًا على الخير والحرّيّة المسؤولة، وعلى قيم الإنتاج وفلسفة الإنتاج.

أُحبِيكُم تحيةَ المحبَّة والاعتزاز؛ وأُسلَّم عليكُم. 🗨

## المشاركون

## في الندوة الفكرية السنوية

عُمّان؛ ٨-٩ أيّار/ مايو ٢٠٠٦ [الترتيب: ألفبائيًا]

#### ٩ -أسامة الأنصاري ۱۰- إيهاب سرور

رئيس مجلس أمناء شبكة العلماء والتقانيين السوريين في المفترب دمشق – سورية

## ١٧- بدرية العوضى

# ١٨- بشام الهلسة

ناثب رئيس المجلس المصري الأوروبي جمهورية مصر العربية

محامية ومستشارة فانونية وبيثية

الصفاة - دولة الكويت

جريدة الدستور عمّان- الأردنّ

## ١٩- تقى البحارنة

رجل أعمال / كاتب وشاعر المنامة - مملكة البحرين

## ٢٠ - ثابت الطاهر

مدير عام مؤسسة عبد الحميد شومان عمّان- الأردنّ

## ٢١- ثامر العاني مستشار بالإدارة الاقتصادية/ جامعة الدول

القاهرة-جمهورية مصر العربية

# ۲۲-جمیل جریسات

أستاذ كرسي العلوم السياسية والإدارة العامة/جامعة فلوريدا الجنوبية تامبا-الولايات المتحدة الأمريكية

# ۱۰-أسمى خضر

الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية محامية عمان- الأردن

#### ١١- أغادير جويحان مديرة مكتب سمو الأميرة تغريد محمد

السكرتيرة التنفيذية الخاصة لسمو الأمير محمد بن طلال عمّان- الأردنّ

## ١٢- أمنية أمين

جامعة زايد/قسم اللغة الانحليزية دبى- دولة الإمارات العربية المتحدة

#### ١٣- أمير عبدالله خليل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء

دبى- دولة الإمارات العربية المتحدة

### ١٤ - إنعام المفتى عضو مجلس الأعيان عمان- الأردنَ

١٥- أنور النوري وزير الصحة سابقأ الصفاة -دولة الكويت

## ١- إبراهيم بدران

مساعد رئيس جامعة فيلادلفيا/ عميد كليه الهندسة عمان- الأردن

# ١- إبراهيم حمود الصبحى

شاعر وأديب وكاتب مسقط - سلطة عُمان

## ٣ - إبراهيم شبوح

مدير عام مؤسسة آل البيث للفكر الإسلامي عمان- الأردن

# ٤-إبراهيم عز الدين

رثيس المجلس الأعلى للإعلام عمان- الأردن

## ه -أحمد برقاوي

كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة دمشق/ سورية

#### ٦ -أحمد جلال التدمري مستشار لسمو رثيس الديوان الأميري

رأس الخيمة - دولة الإمارات العربية المتحدة

### ٧-أحمد حمروش كاتب صحافي ورثيس اللجنة المصرية للتضامن القاهرة - جمهورية مصر العربية

أحمد ماضي

أستاذ الفلسفة/ الجامعة الأردنية عمّان- الأردنّ

٢٣- جواد الحديد المدير العام/ الرئيس التنفيذي البنك النجاريّ الأردني عمّان- الأردنّ

۲۶ حامد السعید محاضر فج جامعة مانشستر الملكة المتحدة

٢- الحييب الجنحاني باحث وأستاذ التاريخ الاقتصادي والاجتماعي/ الجامعة التونسية أستاذ زائر لعدد من الجامعات العربية والأجنبية الجمهورية التونسية

> ٢٦- حسن أبو نعمة رئيس المهد اللكي للدراسات الدينية عمّان - الأردنُ

٧٧ - حسن الإبراهيم
 رئيس الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة
 العربية
 الصفاة - دولة الكويت

- حسن السيد نافعة أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية
 كلية الاقتصاد والعلوم/جامعة القاهرة القاهرة جمهورية مصر العربية

٢٩ حسن علي الأنباري
 مستشار الشؤون الدولية في المهد الدبلوماسي
 عمّان - الأردن

۳۰ حسني عايش جريدة الرأي عبان- الأردن

 ٣١- حسين عبد الرحمن باسلامة أستاذ الفلسفة/جامعة عدن
 الجمهورية اليمنية

٣٢- حمد بن عبدالله الريامي رجل أعمال

٣٣- حيدر أبو بكر العطاس رئيس وزراء اليمن سابقاً

مسقط - سلطنة عُمان

جدة - الملكة العربية المتعودية

٣٤- خالد الشريدة الأمين العام/ المبلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا عنان - الأردن

> ٣٥- خالد فهد الخاطر مدير مركز (مدينة للأبعاث)

الدوحه- قطر ٣٦- دلال فيصل الزبن

عضو استشاري - المجلس الأعلى للتخطيط دولة الكويت

> ٣٧- راشد المبارك أستاذ كلية العلوم/جامعة الملك سعود الرياض-الملكة العربية السعودية

> > ۳۸- رندا جریسات

٣٩- زهير الخوري رئيس مجلس إدارة شركة المستفرون العرب التحدون

دكتوراة في الأخلاقيات الحيوية

عمّان- الأردن

 ٤ - سالم الغيالاني رئيس مجلس إدارة ورئيس تحريــر مجلــة السراج مسقط - سلطنة عُمان

 ١ - سامي الخزندار أستاذ مساعد/ شمم العلوم الإنسانية والاجتماعية الجامعة الهاشية عنان- الأردن

٤٢ - ساهية الفرا
 مديرة مدرسة البكالوريا
 عثان- الأردن

47 - سعد الدين أحمد عكاشة رئيس مجلس الإدارة والعضو النتدب لشركة

صناعات الفحم البترولي الشامية - دولة الكويت

\$3- سعيد علوش
 مدير مجلس الحسن
 عثان- الأردن

ة 4 - سعيد محمد الصقلاوي الرئيس التنفيذي/ مكتب بيسان للإستثارات الهندسية روي- سلطنة عُمان

7 أ- طاهر المصري مفوض جامعة الدول العربية لشؤون مؤسسات الجتم الدني عنان -الأردن

47- طاشر كنعان الدير العام للمركز الأردني للأبحاث وحوار السياسات الوطنية عنان- الأردن

> 43- الطَّاهر لبيب مدير عام النظمة المربيّة للترجمة لبنان

> > 19- عايدة النجار باحثة عمان-الأردن

- ٥٠ عبد الحميد سيف الحدي عضو الجلس الاستشاري/عضو اللجنة الدائمة صنعاء - الجمهورية اليمنية
  - ١٥ عبد الرحمن المصري مؤسسة عبد الحميد شومان عمان- الأردن
- 0- عبد السلام العبادي رئيس جامعة أن البيت/أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عنان- الأردن
  - 0° عيد السلام المجالي رئيس الوزراء /وزير الدفاع سابقاً عضو مجلس الأعيان رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الإسلامية للطوم عنان- الأردنيّ
- 4 عبد العزير بن عبدالله بن تركي السبيعي
   عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى
   لجلس التعاون لدول الخليج
   الدوحة قطر
  - ٥٥ عبد العزيز حجازي
     رئيس مجلس وزراء مصر السابق
     القاهرة-جههورية مصر العربية
  - ٥٦ عبد الله الصالح العثيمين أستاذ قسم التاريخ / جامعة اللك سعود الرياض-الملكة العربية السعودية
- ٥٧ عبد المنعم سعيد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية القاهرة - جمهورية مصر العربية
  - ٥٨-عبدا لله جمعة الكبيسي أستاذ بكلية التربية/جامعة قطر الدوحة - قطر

- ٩٥ عبدا لله كنعان
   أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
   عثان- الأردن
- ٦٠- عثمان هاشم
   وزير المالية والاقتصاد الوطئي السودائي
   سابقا/مستشار مستقل
   الولايات المتعدة الأمريكية
  - ٦١- عدنان أبو عودة
     وزير سابق كاتب
     عئان- الأردن
- ٦٢- عددان السيد حسين أستاذ كلية العقوق والعلوم السياسية والإدارية/الجامعة اللبنانية بيروت- لبنان
  - ٦٣- عددان بدران رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق عضو مجلس الأعيان عمان- الأردن
- عز الدين عمر موسى
   أستاذ التاريخ الإسلامي/ جامعة اللك سعود
   الرياض الملكة العربية السعودية
  - 70 عصام الجلبي مستشار اقتصادي عثان- الأردنُ
  - ٦٦- عصام ملكاوي مستشار/ عضو جمعية الشؤون الدولية عمان- الأردن
    - ٦٧- علي المشاط مستشار فرنسا
    - 774 علي أو مليل سفير الملكة الغربية في لبنان بيروت-لبنان
      - 79 علي عتيقة أمين عام المنتدى السابق عمّان- الأردن

- ٧- علي غندور رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الدولية (آرام) وشركة الاستثمار السياحي الأودني عمان - الأردن
  - ٧١ علي محافظة أستاذية فسم التاريخ / الجامعة الأردنية عنان- الأردن
    - ٧٢ علي محمد شمو
       رئيس مجلس الصحافة الإسلامية
       أستاذ امتياز دائم/ جامعة أم درمان
       السودان
- ٧٣ عوني المصري رئيس غرفة التحكيم العربية للعقود الهندسية والإنشائية عنان- الأردن عنان- الأردن
- V\$ فاتنة جميل حمدي أستاذة قسم الفلسفة/كلية الآداب/جامعة بنداد بنداد - العراق
  - ٧٥- فاطمة الحبابي أستادة جامعية وباحثة الملكة الفرسة
  - ٧٦ فخري صالح مدير الدائرة الثقافية/جريدة المستور عنان- الأردن
- ٧٧- فهميّة شرف الدّين أستاذه علم اجتماع العرفة/ الجامعة اللبنائية لبنان
  - ۷۸- فواز شرف وزیر وسفیر سابق
  - ورير وسمير سابو عمان- الأردن
  - ٧٩-فيصل المسعود الفهيد. رجل أعمال دولة الكويت

#### ندوة "الفكر العربي في عالم سريع التغيّر "

- ٨٠- كمال شفيق القيسي استشاري تطوير مشاريع عمان- الأردن
  - ٨١- لوريس إحلاس سفيرة سابقة عمان- الأردن
    - ٨٢- ليلي شرف عمان- الأردن عضو مجلس الأعيان عمان- الأردن
- ٨٣- ماجدة عمر مجلس الحسن عثان- الأردن ماليزيا
  - ٨٤- مثقال مقطش شركة الأردن الدولية للتأمين عمّان- الأردن
    - ٨٥- محسن العيني رثيس وزراء اليمن الأسبق جمهورية مصر العربية
      - ٨٦- محمد الفنيش الولايات المتحدة الأمريكية
    - ۸۷- محمد حمدان وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقأ مستشار الجامعة العربية المنتوحة عمان- الأردن
      - ٨٨- محمد عبد العزيز ربيع أستاذ جامعي عمّان- الأردنّ
      - ٨٩- محمد فرج دغيم أستاذ اللغة العربية في جامعة قاريونس بنغازي - ليبيا

- ٩٠ محمود أحمد القيسية مستشار تربوي بديوان الرئاسة لأنجال صاحب
  - السمو رئيس الإمارات العربية المتعدة ديوان الرئاسة
  - أبو ظبى-دولة الإمارات العربية المتحدة
    - ٩١- محيى الدين المصرى أستاذ في جامعة عمان الأهلية
  - ٩٢- مدثر عبد الرحيم أستاذ العلوم السياسية والفكر الإسلامي المعهد العالمي للفكر والحضارة
- ٩٢- مصطفى المصمودي رئيس الجمعية التونسية للاتصال ومدير مركز ماسميديا تونس - الجمهورية التونسية
  - ٩٤ مصطفى بوطورة سفير الجزائر في بغداد عمان- الأردن
  - ٥٥- مطهر السعيدي سفير بوزارة الخارجية صنعاء - الجمهورية اليمنية
- ٩٦ مني مكرم عبيد أستاذة/ فسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية القاهرة-جمهورية مصر العربية
- ٩٧ مهدي عبد الهادي رثيس الأكاديمية الفلسطينية للشؤون الدولية القدس-فلسطين

- ٩٨- ناديا السعيد عمّان- الأردن
- ٩٩- الهادي البكوش وزير أول ف الجمهورية التونسية سابقاً
- الجمهورية التونسية
- ١٠٠- هالة صبرى أستاذة إدارة أعمال/ كلية الاقتصاد والعلوم
- الإدارية/ جامعة الزيتونة عمّان- الأردنُ
- ١٠١- هشام الخطيب رثيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء
  - عمان-الأردن
- ۱۰۲- هشام غُصِیب رئيس جامعة الأميرة سمية للتكتولوجيا عمان- الأردن
- مدير إدارة الدراسات والبرامج/المنتدى مستشار سمو الأمير الحسن بن طلال أستاذ الفيزياء النظرية/الجامعة الأردنية عمان- الأردن

۱۰۳- همام غصیب

- ١٠٤- وجيهة صادق البحارنة ناثب رئيس جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية رثيسة جمعية البحرين النسائية
  - ه١٠- وسام الزهاوي أمين عام المنتدى عمّان- الأردن

المنامة ~ مملكة البحرين

#### برنامج العمل

#### اليوم الأول: الإشنين ٢٠٠٦/٥/٨

(المكان: قاعة الاحتفالات الكبرى ٣ / هوليدي إنَّ - عمَّان)

#### ۱۳،۳ خداء

(قاعة الاحتفالات الكبرى ٢ /فتدق هوليدي إنّ - عمّان) [بدعوة من سمو رئيس المنتدى وراعيه]

#### ١٦،٠٠٠ - ١٨،٠٠٠ جلسة العمل الثانية

رئيس الجلسة: د. حسن ناهمة (رئيس قسم العلوم السياسية/جاممة القاهرة) الورقة الرئيسيّة (٢) ، د. راشد النبارك (السموديّة) والفكر ... الضريضة الفائية،

مناقشية

#### ١٨٠٤٠ - ١٨٠٤٥ التجمع ١٤ بهو الفندق للانتقال إلى مدرسة البكالوريا / عمان

- ۱۹:۳۰ - ۲۰:۱۵ حفل موسيقي بمناسنة النشة الفضية للمنتدي ولدرسة البكالوريا

۲۰:۴۰ عثماء [مدر سة البكالوريا]

#### ٩٠٢٠ - ١٠٠٢٠ الحلسة الافتتاحية

- كلمة أ. وسام الزهاوي (أمين عام المنتدى)
- كلمة سمو الأمير الحسن بن طلال (رئيس منتدى الفكر العربي وراعيه)

#### ۱۱،۰۰ - ۱۱،۰۰ استراحسة

#### ١١:٠٠ - ١٣:٣٠ جلسة العمل الأولى

رئيس الجلسة: د. عدنان بدران (رئيس وزراء الأردنُ السَّابق)

الورقة الرئيسية (١)؛ د. أحمد ماضي (الأردن) والفكر العربي المعاصرية عالَم سريع التغير؛ رؤية،

> الورقة الرئيسية (٢): د. أحمد برقاوي (سورية) والفكر العربي وأسئلة الراهن،

> > مناقشسة

#### اليوم الثّاني؛ الثلاثاء ٢٠٠٦/٥/٩

(المكان: قاعة الاحتفالات الكبرى ٢ / هوليدي إنّ - عمّان)

#### المشاركون:

- د. عبد الأمير الأعسم (العراق): «الفكر العربي المعاصر في عالم سريع التغير»

> - د. عبد المنعم سعيد (مصر): والصدام الفكري من الداخل،

د. حسين عبد الرحمن باسلامة (اليمن):
 وإشكالية العولة والفكر العربي المعاصر،

#### ١٨٠٣٠ - ١٩٠٠٠ الجلسة الختامية

**رئيس الجلسة:** سمو الأمير الحسن

عشاءحسر

#### ٩٠٣٠ - ١٣٠٠ جلسة العمل الثالثة

رئيس الجلسة: د. عز الدين عمر موسى (أساذ التاريخ الإسلامي/جامعة اللك سعود/الرياض)

الورقة الرئيسية (٤)؛ دة. فهمية شرف الدين (لبنان) والمحلّي والكوني في الثقافة العربية، تاريخ لا يعيد نفسه،

الورقة الرئيسيّة (٥): د. الطاهر لبيب (توسُس) «العربيّ بين الثّقافة السّريعة والفكر البطيء»

#### ۱۹:۳۰ - ۱۰:۳۰ استراحیه

٠٠٠ ا ا مالســـه

١٦:٠٠ - ١٨:٠٠ جلسة العمل الرابعة /مائدة مستديرة

رئيس الجلسة: د. أسعد عبد الرحمن

(رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة الموسوعة الفلسطينية)







#### برنامج الحفل الموسيقي

الزّمان: تمام السّاعة السّابعة والنصف؛ مساء يوم الإثنين ١٠٠٦/٥/٨. ٢٠٠٦

- معزوفة موسيقية: أوّل مرة تحب يا قلبي (عبد الحليم حافظ)
  - موشّح أندلسيّ : لمّا بُدا يتثنّى
    - أغنية : عالروزنا عالروزنا
  - أغنية وطنية : فدوى لعيونك يا أردنَ
    - وصلة من الأغاني الشعبية
  - مقطع من أغنية أنت عمري (أم كلثوم)
  - نشيد بلاد العُرْب أوطاني (مع الحضور)



























#### صور عربية من الأردن

#### اليوبيل الفضي لمنتدى الفكر العربي

أ. أحمد حمروش ا

الداخل، سواء بالعدوان العسكري أو التمزق الفكري الذي حدث في المنطقة بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد.

وشعار المنتدى هو "الانتماء والإنماء"، أي الانتماء للأرض والإنماء للبشر، لأنه كما يقول الأمير الحسن: إن الأمية الثقافية لا تستطيع أن تحقق التطور الذاتي للقدرات الإبداعية. واستمرار المنتدى في ذاته يعتبر دليلاً على قدرته في التغلب على الأزمات التي حدثت في الوطن العربي، وأحدثت تمزقاً فكرياً شديداً. وكان أشدها وقعاً غزو العراق الكويت، وحرب الخليج الثانية، وما تبع ذلك من موتمر مدريد، ودوران عجلة العملية المسلمية، والاتفاقات والمعاهدات العربية الإسرائيلية.

شارك المنتدى في ٢٢ نشاطاً وحوارا عربيا ودوليا، كان من ضعنها نشاطان شاركت فيهما اللجنة المصرية للتضامن، وهما الحوار العربي السوفييتي المنعقد في كانون الثاني/بناير ١٩٨٩، وندوة عن التطور العربي للسلام المنعقدة في آذار/مارس ١٩٩٧ بالقاهرة.

وتقديراً من اللجنة المصرية التضامن لدور المنتدى، تقرر أن تحقفل في مصر بعيد المنتدى الفضي خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. كان اللقاء في عمان للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لإنشاء منتدى الفكر العربي الذي أسسه ورعاه سمو الأمير الحسن بن طلال، والذي قدم خلال هذه السنوات إنجازات كبيرة وحوارات ثمينة في مجال الفكر.

ولم يكن الاجتماع لإلقاء كلمات حول دور المنتدى، لكنه كان في ندوة عن الفكر العربي في عالم سريع التغيّر.

ولعل أهم ما نسعد به في اجتماعات المنتدى هو لقاء المفكرين والمثقفين والسياسيين من مختلف الدول العربية، الذين تجمعهم حوارات داخل قاعة الندوة وخارج القاعة يتبادلون فيها الآراء والأفكار بحرية وصراحة.

المشاركون في هذه الندوة كانوا ١٣٢ باحثاً ومفكراً وسياسياً من جميع الدول العربية، وبعض المهاجرين العرب إلى أمريكا وبريطانيا وماليزيا. ويتميز المنتدى بأنه أول تجمع فكري عربي يواصل رسالته منذ أكثر من ربع قرن، دون أن ينحاز إلى وجهة نظر سياسية خاصة. فهو يحرص في جميع الندوات والاجتماعات على استيعاب جميع الأفكار والآراء لمواجهة التهديدات التي تتوالى على المنطقة العربية من الخارج أو من وسياسياً

<sup>• •</sup> كاتب صحافي ورئيس اللجنة المصرية للتضامن؛ عضو المنتدى.



<sup>•</sup> عن روز اليوسف؛ العدد (٤٠٦٧) الصادر ٢٦/٥/٢٦؛ ص ٢٠ [بنصَرف طغيف].



#### ۱ - أ. حسني عايش

المقدس والمدنس

#### ۲ - د. مطهّر السعيدي

حوار الحضارات: الدور المكن

#### ٣ - د. سعد أبو ديّة

الدساتير العربيّة ما بين موروث عثماني تاريخيّ وواقع معاصر: موضوع الدين والضوابط على الحرّيّات في العقيدة

#### ٤ - د. حميد الجميلي

بعض إشكاليّات اتفاقيّة حقوق الملكيّة الفكريّة المتعلقة بالتجارة

#### ٥ - أ. كمال القيسي

منظتمة التجارة العالمية

## المقسالات

(1)

## المقدَّس والمدنَّس

#### (أ. حسني عايش\*)

جيمس بتراس أستاذ جامعي سابق لعلم الاجتماع في جامعة بنجهامتن في نيويورك، ومناضل طبقي لأكثر من خمسين عامًا ضدّ الاستعمار والإمبريالية والاستغلال، ومستشار للمحرومين من الأرض والعمل في البرازيل والأرجنتين وغيرهمامن بلدان أمريكا اللاتينيّة، وشريك في تأليف كتاب: السعوّلمة بلا قشاع، وناقد شجاع لسلوك أمريكا وأوروبا وإسرائيل وسياساتها وحروبها الإمبريالية، خاصة في فسلسطين والسعراق وأفغانستان. وهو غالباً ما

ينشر مقالاته النارية وتحليلاته العميقة في موقع كاونتر بنش على الابترنت، وكان آخرها هذا القال بعنوان "القدّس والدنس" في ٢-١/٨/٥٠٠١ السخي والإذلال للسجناء والأسرى والإذلال للسجناء والأسرى وفلسطين، وتحطيم تقنيات المعذيب وأساليبه المستخدمة لهم نفسيًا واجتماعيًا وثقافيًا ودينيًا وسياسيًا.

يعيب بتراس على الكتّاب والمعلقين والمطلين... في الغرب عدم إخضاع ظاهرة "الانتحاريين"-على الرغم

من أهميتها القصوي – للنقاش والتحليل العلميين، في الوقت الذي يقوم فيه الغرب الإمبريالي، خاصة أمريكا وإسرائيل، بالحط الشديد من قدر الأقدس والمقدس في الإسلام وعند المسلمين: كتبهم المقدسة، ومبادئهم الأخلاقية، وممارساتهم الروحية، وطقوسهم الدينية؛ وينتقى الدعائيون والإعلاميون من المحافظين الجدد والمليير البين ومشايعي إسرائيل، وكلهم صحفيون وأكاديميون، ما لا يروقهم منها ويصفون ما يقوم به الانتحاريون بأمراض الشباب المسلم، أو بالتعصب،

• مفكّر وكاتب أردنيّ.

أو بالعنف غير المبرر، أو بالهوة بين الأجيال، أو بالإحباط من العيش في دول فاشلة، أو بالسلوك اللاعقلاني الإبتهالي الطويل الذي يبرر العنف والتعذيب الأنغلوساكسوني المارس ضدهم.

ويضيف: ومع أنه توجد مدرسة تقدّمية تربط العنف أو "الإرهاب" العربي والإسلامي بالحروب الأنغلوساكسونية والغزو والاحتلال، إلا أن المدر ستين لم تنجحا في تفسير سلوك "الانتحاريين"، ولم تنظرا إلى ما وراء النقد اللاذع له لمعرفة الحقيقة. وهكذا يفشل علم النفس الذي يستخدمه المحافظون الجدد والخبراء الصهيونيون في فهم "العقل العربي"، وتفسير العمق والدى لظاهرة "الانتجاري" وقوتها تحت الاحتلال. عندما نفكر ملياً -يضيف بتراس- نجد أن الحروب الأنغلوساكسونية والغزو والاحتلال هي التي تولُّد العنف أو العمليات الانتحارية الناجمة عن نظرية الحرب الشاملة (Total war)، أي الحرب غير الأخلاقية وممارساتها اليومية، بلا اعتبار للحدود الدائمة والمؤقتة والقانون. فهي -كما صرّح بوش ورامسفيلد وصهاينة البنتاغون (بيرل، وولفويتز، فيث، وشركاؤهم)-حرب مختلفة عن كل الحروب لأن العدو موجود في كل مكان ويهاجم في كل الأوقات، والحلِّ النهائي لها -عندهم- هو البحث عنه في أي مكان، وتدميره وضرب ملاذاته وشركائه وجيرانه وأهله ومؤسساته الدينية و مقدَّساته، وكذلك أي كائن يقدم له دعماً مادياً أو روحياً، أو حماية وتشجيعاً. وبهذا المعنى تقضى نظرية الحرب الشاملة على الإرهاب على أى تمييز بين المقاتلين والمدنيين والمنشآت العسكرية والمرافق المدنية، والمقدّس والدُّنس. ويفرض الأنغلوساكسون (و إسرائيل ) بالحيلة والخداع معايير جديدة للحرب

ومقاتلة العدو نقلها عدوهم عنهم. فإذا كانت الإمبريالية الأنغلوساكسونية حرة في التصرف بعنف دون كابح أو قيود أو معايير ضد كل الأهداف العسكرية والمدنية، ظماذا لا يقوم العدو (أو الانتحاريون)، سواء كانوا إسلاميين أو علمانيين، أو فقراء أو أغنياء، بمثل ذلك؟!

وكما هو مبين، فإن معايير مبدأ الحرب الشاملة الإمبريالية الأنغلوساكسونية هي التي تقرّر شكل ردّ فعل الأعداء والخصوم.

#### الحرب الشاملة: المحتوى والأبعاد

يُصنَف بتراس الاحتلال (والغزو والحرب) الإمبريالية في ثلاثة:

الاحتلال من خلال النخبة المحلية .

الاحتلال المباشر، ويكون حين تقوم القوى الإمبريالية بشن الحرب على المجتمع القائم وغزوه واحتلاله وتدمير نظامه، واقتلاع سكانه من أرضهم، أو إبادتهم بيولوجياً أو ثقافياً، وتركيب منظومة جديدة من المعتدات والثقافة المواتية للاستسلام والاستغلال،

٣- النموذج المشترك. ويتجلّى في طبيعة الحرب والاحتلال الأمريكي للعراق وأفغانستان وإسرائيل لفلسطين. في المرحلة الأولى من الحرب انشخلت الجيوش الإمبريالية في الاحتلال الشامل، ونهب وسلب غير منضبط للمواقع التاريخية، وتدمير المؤسسات الثقافية، والاغتيال المنظم لقادة الطبقات السياسية، المحلية والمدنية والمهنية، والإذلال المطبق للسكان. غير أنه نتيجة للمقاومة القوية التي للسكان. غير أنه نتيجة للمقاومة القوية التي

تقوم بها القوى العلمانية والدينية التي تم القلاعها وفصلها عن الحياة اليومية، يتجه الاحتلال إلى إعادة البناء لجهاز استعماري قمعي شامل، لكن خلف الأسوار والأسلاك الشائكة والحظائر المسيَّجة (المنطقة الخضراء) وأبراج المراقبة العسكرية (كما في إسرائيل)، مع إبقاء مبدأ الحرب الشاملة فاعلا، بمعنى استمرار التهديد مع تناز لات طفيفة المتعاونين، ومعظمهم من أصحاب الجنسية المزدوجة والمنفين السابقين وذوي الولاء الأول والأعظم للإمبراطورية، حيث بيوتهم وتقاعدهم وحساباتهم البنكية وحتى أسرهم.

#### الحرب الشاملة والمقاومة

يقتبس أصحاب نظرية "العرب الشاملة" على الإرهاب كثيراً من تنظيراتهم وممارساتهم من نظريات إسرائيل وممارساتها الاستعمارية في فلسطين، مثل العقاب الجماعي، ومسح ألمواقع! التريخية من الوجود، وتدمير البيوت، واقتلاع بالقنابل، وإقامة الجيتوات والجدران، ونزع بالمقابل، وإقامة الجيتوات والجدران، ونزع تقييات التحقيق المصممة خصيصاً لانتهاك المعتقدات الإسلامية والهوية العربية وتحقيرهما. وقد تم نقل هذه التقنيات من خلال المستشارين الإسرائيليين ودورات التدريب للمحققين الأمريكيين، وتم

وحسب رأبي، فإن هذه الأساليب والتقنيات المشتركة هي التي تودي إلى اللجوء للعمليات "الانتحارية". وهي تقنيات مرعبة تجرد الضحايا من كل ما هو لازم لحياتهم الروحية. وفي أثناء

ذلك يفرضون على الضحايا والمتعاطفين معهم أخلاقية جديدة لا تتقيد بالقو اعد الأخلاقية السابقة. و تتحوّل الأخلاقية الجديدة إلى مر أة لمبادئ نظرية الحرب الشاملة، فيرى أصحابها صورتهم في أعمال الانتحاربين الذبن لا يهتمون فيما بعد بحياة الدنيين وخصوصية الأماكن والزمن والظروف. إن مثلهم في ذلك هو مثل المحقق الغربي معهم، وهو إنزال أكبر ضرر في العقل العربي، وإظهار ضعفه، وخلق مزيد من القلق والخاوف فيه، و تعطيل أشكال حياته اليو مية كافة. و عليه، فإنه لا يمكن إرجاع لجوء المقاومة الإسلامية وحتى العلمانية للعمليات الانتحارية وممارسة الأخلاقية الجديدة إلى الحرب والاحتلال العسكرى والسياسي الاستعماري فقط، بل إلى ممارسات التعذيب وتقنياته أبضاً، أي إلى الإذلال غير المحدود الذي يُنزَل بالضحية

#### الإذلال: منطق الحرب الشاملة

ظلّت إسرائيل تمارس الإذلال بالتعذيب لعقود، وما تزال، لأن جيشها قوي ولها مؤيدون لمارساتها فيما وراء البحار: أساتذة جامعات، ومسؤولون من المحافظين الجدد، وليبراليون، ورجال بنوك، ومهنيون، وفنانون، وصحفيون، وأقطاب وسائل الإعلام، يبررون أعمالها أخلاقياً. وقد تجاهل الأنجلوساكسون المتأثرون بعقدرة إسرائيل على الاحتفاظ باحتلالها الاستعماري لفلسطين، وإفلاتها من العقاب، الأثار السلبية لمنهجها في الإذلال والتعذيب، وعلى رأس تلك الأثار ظاهرة العمليات الانتحارية واشمئزاز الناس خارج الغرب، وحتى عند كثيرين فيه، من أفعالها.

والإذلال مصمم خصيصاً لكسر أو تدمير "العقل العربي أو الإسلامي" من خبراء الحرب النفسية الإسلامي" من خبراء الحرب النفسية على الخائفين، والمساجين المرعوبين المطلق سراحهم، الذين (يشكلون) نماذج (مرعبة) لكل من يفكر في المقاوصة من الناس الواقعين تحت الاحتلال.

وإذ يتم تحويل (إعادة تشكيل) قليل من السجناء بالتعذيب والابتزاز، وتدمير آخرين من الرجال والنساء كلياً باضطرابات نفسية عميقة تجعلهم غير مؤهلين للعودة إلى المقاومة، يردُدُ ملايين الناس بالسخط والغضب والعنف، وبالعمليات الانتحارية في التعذيب والصور البصرية المبثوثة لها بين الناس إلى حقيقة مرعبة من الإذلال المنتظم والتحقير لكل ما يعتبره العرب الإسلاميون والعلمانيون مقدساً.

إن ما رآه العالم ورآه العراقيون والعرب والمسلمون، أفراداً وأسراً وشعباً وأمة، من صور الإذلال والتعذيب السجناء العراقيين هي في الواقع تقنيات سُمح بها، وأمر بممارستها أعلى مستويات السلطة في أمريكا، وينفذها خبراء الرعب بأدنى السجانين رتبة، فلا يستطيع واحد بعد ذلك أن يدّعي أنه بريء أو لا يعرف، لا يستطيع أحد في جيش من المتطوعين أن يدعي أنه كان ينفذ الأوامر فقطا. ولا يستطيع حتى المواطنون في الأنظمة فقط. ولا يستطيع حتى المواطنون في الأنظمة الذين صوتوا لصالح الإمبرياليين الحاكمين إدعاء البراءة. إن كلاً من هؤلاء وأولئك مسوول عن هذا التعذيب و الإذلال.

وكأن بتراس يوحى أن تصوير التعذيب ونشر

صوره على الملأو الضدّة الدّي أثيرت في الكرنجرس عليه ، كانا مقصودين ، أي يُقصد بهما إعلام كل عراقي وظلسطيني وعربي ومسلم أن هذا هو مصيره إذا قاوم الاحتلال أو رفض التعاون معه. هذه هي الرسالة الخفية أو اللاشعورية لتوسودة التي يراد لها أن تدخل في النفوس عندما ترى تلك الصور المرعبة أو الإرهابية.

#### المعنى الأكبر لتقنية الإذلال

ويضيف بتراس: إن القرآن هو كتاب العياة الفاصلة للإسلام، وإن بدرجة أقل. إنه الكتاب السماوي والدليل الأخلاقي ومانح المعنى للحياة. لكن المعنبين تبوّلوا عليه وتبرزوا أمام السجناء. كما رقصوا رقصة الجاز بأحذيتهم القذرة عليه، وألقوا أجزاء منه في المرحاض، لقد انتهكوا المصدر الوحيد الأعظم قداسة عند السجناء أمام أعينهم.

ولطالما حَرم المعذّبون ضحاياهم من الماء اللازم للوضوء قبل الصلاة. وبدلاً من ذلك نجّسوهم بالبراز، كما لوّنتهم المحققات شبه العاريات بدم طمشي (حيضي) مزيف وهم مربوطون، وأجبرنهم على التبرز على أنفسهم، وهزئن من تمسكهم الشديد بالدين.

لقد انتهاك المدنّبون (بكسر الذال) كل محرّم وكل قيمة أو معيار، بما في ذلك أعمق المبادئ الأخلاقية عند الضحايا السجناء. وقد أجبروهم وصوّروهم في أوضاع جنسية منحرفة، وأطالوا مدّة بقائهم عراة، واغتصبوا الرجال والنساء بالعصبي وأدوات تعذيب أخرى، ولفوا السجناء بعلم إسرائيل.

ويما أن الأمر كذلك، فإن مترجم هذا المقال يعتقد أن الخوف من الوقوع في الاعتقال أو الأسر بأيدي هؤلاء المجرمين الكبار هو الذي يدفع بعض الأفراد إلى اللجوء للعمليات (الانتحارية) أو الاستشهادية لأن الموت بها يصبح في نظرهم أهون وأفضل، أو أشرف ألف مردة، من الخضوع لمثل ذلك التعذيب و الإذلال في سجون الاحتلال. وإلى مثل هذا المعنى يشير بتراس عندما يذكر توسل السجينات للعراقيات في سجن أبو غريب إلى المقاومة لقتلهن في زنازينهن بهجوم عليها بقذائف المورتر.

وأصيف إلى بتراس فأقول: كانت طبيعة الصراع ضد هؤلاء البرابرة المحتلين والفتلة تقضي باللجوء إلى مقاومة من جنس اللعبة نفسها التي بلعبها المحتلون والغتصبون والقتلة، وهي العبة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبحيث تترفع في وجوههم في كل مرة وعلى الصغيرة والكبيرة، فلا تلجأ المقاومة إلى العمليات الاستشهادية فتعطيهم واغتصاب الأرض دون عقاب. ها هي المقاومة ترافي بنر عميقة لا يستطيع العالم كله إخراجه منها، فلا تستطيع المقاومة العمودة إلى المقاومة السلمية أو المدنية بعدما فات عليها الأوان، أو الاستمرار في العمليات الاستشهادية إلى ما لا العالم، الكراء الله أكبر ما أصعب الوضع لولا فسحة الأمار!!!

ونعود إلى الأسناذ بتراس الذي يقول: إن لتقنيات التعذيب الذُلكة آثاراً وأبعاداً نفسية على السجين تستمر مدى الحياة. فهي، مثلاً، تحرم الضحايا من الزواج مطلقاً، ومن ممارسة علاقات أسرية طبيعية، بعدما قام المعذبون (بكسر الذال) بأخذ صور وأفلام في أوضاع شاذة ومذلة لهم

ليهدُدوهم بعرضها على أسرهم وجيرانهم عند اللزوم، إمعاناً في الإذلال وتكريساً لكَربهم بعد الإطلاق .

إنهم يستخدمون الإذلال الجنسي الفاضح لتدمير الروابط السياسية بين الضحايا من النساء والرجال وبين شعبهم. وينتهكون كل محرم وكل مبدأ، ويدمّرون المساجد ويحوّلونها إلى مجازر، ويعدمون الجرحي المُكوّمين في رَدهاتها المقدّسة عن قرب شديد. ويُلحقون قسيسين عسكريين بقواتهم لتحريض الجنود على محاربة " الشيطان" الذي تم به تدمير مدينة الفلّوجة في أثناء الحصار.

ويوفر الخبراء البهود والمسيحيون في الإرهاب (غالباً من العلوم السلوكية) الغطاب العلمي العاطفي الزائف لتمرير جرائمهم على الشعب والجنود، مما يؤدي إلى انتقال السلوك النفسي الرضي من المنفذين إلى ضحاياهم. إن هؤلاء الخبراء أو علماء النفس السياسي مجرمو حرب لأنهم في النهاية أو الحقيقة هُم صانعو الانتحاريين.

إن لسياسة تدنيس القدّس ومبدأ الحرب الشاملة ومشتقاتها المدنّسة (بكسر النون) للمقدسات آثاراً عميقة بعيدة المدى على العرب والمسلمين، بما في ذلك العلمانيين منهم، جغرافياً وسياسياً، وتأملياً في ممارسات المحتلين والحكومات التي تقف وراءهم، وكذلك حضاراتهم. إن تشويه المقدّس الأعظم عند تلك المجتمعات التي ظلّت تهتدي به في الحياة يمسل الوجود الروحي والفيزيقي لها، ولكل فرد فيها على السواء. إن الرسالة التي يوحي بها المعذّبون (بكسر الذال) لملايين المُعذّبين (بفتح الذال) وقادتهم أنه لا شيء مقدّس عند هؤلاء الإمبرياليين، وأن

كلّ شيء وكل شخص أداة مقبولة للغزو والهيمنة والسيطرة. إن عملية الإذلال بأكملها، بدءًا من قصف المجتمعات المدنية دون تمييز، واغتصاب الأماكن والمرافق العامة، ونهب التراث الثقافي وسلبه، والاعتقال التعسّفي، واغتيال المارة، وتحويل المرموز الوطنية والنصوص المقدسة والمبادئ الأخلافية العليا إلى قمامة، يؤدي إلى شعور الضحايا بالعرمان المطلق.

ويعبر إنكار ما هو مقدّس عند المظلومين عن حاجة الغازي والمحتل والمغتصب إلى سلسلة هرمية من الإشباع، إذ كلما اشتد إذلال الآخر عظم الشعور بالقوة وتقدير الذات عند الظالم، وكلما انحطت مرتبة المعنيب ازداد الإغراء عنده لتحقيق التفوّق (Superiority) على الضحية (بجوائز رمزية) المُذلة والعارية والقيدة بالأصفاد، وإرضاءً لروسائه بالأنباء السارة عن الذكاء غير العادي، لكن غير ذي العلاقة، الذي يتمتع به.

تغيل رامسفيلد وأشكاله من المسؤولين والشيوخ، وهم يراجعون تقرير الجنرال أنطونيو تاجوبا عن التعذيب الذي يصف فيه صبيًا عراقيًا لضابط في الجيش العراقي مُعرَى وملطّفاً بالقذارة أمام عيني والده الأسير، تجد أنهم يرون في الصورة اندرافاتهم معكوسة على الضحايا.

#### رد فعل الانتحاري على التدنيس

والنتيجة بالنسبة للانتحاري أن وجه العدوّ هو وجه كلّ الناس من هذا العدوّ، فلا فرق بين الأغنياء والمفقراء، والأقوياء والضعفاء، والجنرالات

والجنود . إن ما يعنيه أو يَهمّه هو استعادة المقدّس من المدنّسين ، ويشمل المقدّس في هذه الحالة كل شيء أهين وانتهك ، أو اغتصب معنويًا أو ماديًا. وعندئذ يعتقد الانتحاري أن المسيرات والمظاهرات والاحتجاجات والإضرابات والعصيان المدني . . . لا تعيد المقدّس . إنه يصل إلى نتيجة أن عكس العنف الذي يمارسه العدو على شعبه على العدو نفسه، ونقله إلى بيته بر دنوعي قاس، يُديق دعاة الحرب الشاملة والدافعين عنهم، وحتى الأبرياء منهم، الأمرين وهو الحل .

ولا يونَّب الانتحاري، الذي دُمَرت روابطه بالقدَّس والمبادئ الأخلاقية نتيجة الإذلال المنتظم، على تفجير نفسه بالناس العاديين، والبحث عن الأعداء (العسكريين والمدنيين) في كلَّ مكان، وفي أعمالهم اليومية، ومكاتبهم وأنفاقهم ....

ويفتتم بتراس مقالته هذه بالقول: إن تعليلنا يرى صلة وثيقة بين ممارسات الأنغلوساكسون للحرب الشاملة وسياسة الإذلال المنتظم، وظاهرة الانتحاري، وأن ما يقوم به ليس سوى شكل من أشكال الرفض. وإذا كان تعليلنا صحيحا، فإنه من المحتمل جداً أن ينتهي هذا المنهج بانتهاء ممارسات الحرب الشاملة. لكن لن يحدث هذا ما لم يتم قطع الحبل الواصل بين الإحيائيين الاستعماريين في كل من أمريكا وأوروبا وإسرائيل.

# مقسالات

( )

### حوار الحضارت الدور المكن

### د. مطهر السعيدي

مهارات إدارة مظاهر التوتر

وسوء الفهم ومصادر هما التي قد

تعتري العلاقات المتبادلة بين الثقافات والحضارات. لعل تعدد الثقافات والحضارات وتنوعها يمثل المصدر الأهم لاستمرارية الحضارة الإنسانية واطراد تطورها، باعتباره رافدأ دائما يمد جميع المجتمعات والحضارات بالعطاء المتنوع والمستمر للتجربة الإنسانية، ويفتح لها آفاقأ أرحب ومنابت أخصب. إضافة إلى ذلك، فهو يضفى على الحياة طابعًا إنسانيًّا، ويجعلها أكثر متعة، وأعمق مغزى، وأجدر أن تعاش.

التواصل الإنساني، وأكثرها فاعلية لبناء أسس التفاهم الموصل للألفة والثقة، والمعزز لقدرات التفاعل والتكامل بين الشعوب. وهو وسيلة مهمة لتأصيل مستوى أعلى من الانسجام في تمثل القيم والأخلاقيات العامة التى تحكم علاقات المجتمعات والأفراد، كالفضيلة والمشروعية والعدل، نحو صيرورتها إلى مفاهيم ذات صبغة إنسانية مشتركة و عامة.

> إلى ذلك، فإن التواصل الثقافي والحضاري يعدأهم مجالات

وبالنظر إلى حقائق الواقع المعاش ، فليس ثمة أدنى شك في أهمية الحالة الراهنة لهذا الجانب من العلاقات العربية الإسلامية مع الغرب وخطورتها. أضف إلى ذلك تصورات كل جانب عن الجانب الآخر وقناعاته؛ فهذه لا تعكس بصورة محايدة الحقائق الموضوعية لمرتكزات هذه العلاقة، لا من حيث

وزير وسفير يمني سابق؛ عضو المنتدى.

من هنا تأتى أهمية خلق بيئة

التفاعل البناء ووسائله، وتجذير

مقوماتها المصلحية، ولا من حيث الآفاق النفسية والفكرية وحالة الوعي العام إزاءها.

والحقيقة التي لا جدال فيها هي أن التراكم المعرفي والانطباعي النفسي لدى كل طرف عن الطرف الأخر يتشكل في بيئة مفعمة بالتحيزات المركبة. من هذه المتحيزات ما يكون بتأثير العوامل التاريخية، وهو ليس الأهم أو الأعم؛ ومنها ما يكون بتأثير تكامل الكثير من العوامل المقصودة وانتقائية المؤثرة في بيئة التفاعلات الراهنة وبنيتها، التي يعزز كل منها الآخر، ويزيد من فاعليته في تأزيم أجواء هذه العلاقة وتسميمها على نحو متزايد ومستمر.

وسواه أكانت العوامل المؤثرة في تشكيل الوقع المأساوي لهذا الجانب من العلاقات تعود إلى تتابع الأحداث المأساوية المؤسفة في المنطقة، في ضوء الانحياز الغربي المستمر ضد ما يعتبره العرب والمسلمون حقوقاً ومصالح عادلة ومشروعة؛ أم المبرمج لأجواء العلاقة، مستفيدة من أخطاء كثيرة وكبيرة في جانبيها ومن واقع الاختلاف الثقافي والديني بينهما؛ فإن من المهم جداً إدراك أن هذه العلاقة تمر الأن بمرحلة تحول نوعي بالغ الخطورة، ذي دلالات استراتيجية لا يحسن النهوين من أهميتها.

يتمثل هذا التحول في نقل حالة التناقض وأزمة الثقة بين الجانبين من المستوى المتبدل ، المرتبط بالمسالح الاقتصادية أو الأمنية . . . إلخ، إلى حالة التناقض المبدئي غير القابل للتبدل، والمرتبط بمرتكزات

الهوية ومختلف عناصرها، بما في ذلك الثقافة والدين ومختلف عناصر الشخصية المتميزة لكلا الجانبين. وتتعمق حالة التناقض هذه في الوعي على نحر يودي إلى تحوله إلى موقف وجودي لا يقبل الحل عبر التصالح أو الإتفاق، بالنسبة لفات واسعة ومهمة في كل جانب، ولا يسهل معه التسليم عند الانهزام، كما هي الحال عادة عندما يكون الاختلاف حول مصالح محددة ومشخصة على مستوى الواقه.

وعلى الرغم من واقعية هذه الصورة القاتمة والخطيرة، فلقد لفت انتباهي وأنا أعد لكتابة هذه المقالة، وفي حدود ما أمكنني الاطلاع عليه، أن المفكرين في الشرق الإسلامي، وكذلك المفكرين في الغرب، لا يعرفون على وجه التحديد ماهية المشكلة وطبيعتها ومصدرها في صيغة العلاقة القائمة بين الفكر والثقافة العربية والإسلامية من ناحية، والغرب من ناحية ثانية. من ذلك، على سبيل المثال: هل أن حالة التباين الثقافي والحضاري هذه تمثل سبباً، أم وسيلة، أم ذريعة للصراع المحتدم؟ وهل المشكلة في أساسها تتمحور في واقع العلاقة بين الغرب وبين الثقافة والفكر العربى والإسلامي من حيث هي معان أخلاقية وقيمية بمضامينها المجردة والمستقلة؟ أم من حيث هي مظاهر تجسدها في أقوال و أفعال مجتمعاتها إجمالاً؟ أم من حيث هي صورة تجسدها العملي في أقوال أقليات محدودة وأفعالها؟ أقليات مرفوضة ومحاربة من شعوبها ذاتها، باعتبار ها مارقة ومتطرفة وتحريفية في فهمها للمقو لات و المباديء الثقافية و الدينية؟ ثم لماذا برو ز هذا التناقض الآن بالذات؟ ولماذا لم تؤسس الاختلافات الثقافية والفكرية الأشد والأوسع، مع

ثقافات كالصينية ذات المرجعية الكونفوشيوسية، أو اليابانية ذات المرجعية البوذية، أساساً للتصارع والتناقض مع المنتمين إليها? ولماذا لم يستعر أوار هذه الحرب الثقافية والحضارية والدينية خلال والقكر المسيوي أو اليهودي في إطار مجتمعاتهم فاتكر المسيوي أو اليهودي في إطار مجتمعاتهم المسلمون والعرب، وهو غير متماثل في كثير من المسلمون والعرب، وهو غير متماثل في كثير من المسلمون والغرب، وهو غير متماثل في كثير من المقولات والأفهام المرجعية الفكرية والعقيدية لهذه المجتمعات؟ أم أنه يعكس في الأساس حقائق بمرحلة التطور أو التخلف التي يعيشونها، ويتباين تبعا لتباين مستوى تطور هذه المجتمعات ذاتها؟

بمعنى آخر، هل التجسيد الواقعي لهذه المرجعيات والمعطيات الثقافية والفكرية والعقيدية في سلوكيات حياة المجتمعات السلمة والعربية وأخلاقياتها وأسلوبها هو انعكاس منصف ومترجم لمضامينها، ويمثل النمو ذج الوحيد المكن لأنماط الممارسة ذات العلاقة؟ أم أنه مجرد انعكاس لطبيعة فهم مجتمع معين في مرحلة تطور معينة، وفي ظل ظروف موضوعية معينة وحسب، بحيث أن مستوى معيناً آخر من التطور والتقدم، ومنظومة بديلة من المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يمكن أن يجد معها المجتمع فهمًا لمضمون المارسة المنسجمة إسلاميًا وثقافيًا يختلف ربما كليًا عن ما هو قائم، كما هي الحال عند مقارنة المجتمع التركي السلم، مثلاً، مع المجتمع السعودي أو اليمني السلمين هما أيضًا؟ وهل يوجد ثمة أسس واقعية قابلة للتعميم في مجال توصيف العرب والمسلمين

من منظور علاقاتهم مع الغرب، على أساس مرجعية إسلامية أو ثقافية أو حتى مصلحية واحدة؟

وقبل هذا وبعده، فهل النصورات المتبادلة لكل جانب عن الآخر تمثل انعكاساً واقعياً حيادياً ومضوعياً للواقع الثقافي والأخلاقي والقيمي لكل مجتمع أم أنها مفعمة بالتخيلات والمبالغات والأوهام والهواجس التي شكلتها وعمقتها مصالح وقوى مغرضة، أو ملابسات ظرفية أو حتى مجرد المصادفة التي تهيؤها ظروف تاريخية معينة لا تمت بصلة كبيرة إلى واقع ثقافي أو فكري؟ وعلى فرض وجود متضمنات سلبية في ثقافة أو فكر كل جانب عن الجانب الآخر، فهل أنها من مترتبات واقع عالعلاقة، أم أنها سبب لهذا الواقع؟.

وبالنظر لتشعب الموضوع وتعدد جوانبه، فإن من البديهي التركيز على بعض الجوانب الأساسية في ضوء الأولويات المرحلية قبل القفز إلى موضوعات العوار ذاتها. وفي تقديري أن من بين كل هذه الأسئلة المهمة يبرز السؤال الذي يجب أن يحسم أولاً، وهو ما إذا كان عامل الاختلاف الثقافي والحضاري بين العرب والمسلمين من ناحية ثانية، يمثل سببا أم وسيلة أم والغرب من ناحية ثانية، يمثل سببا أم وسيلة أم ذريعة للصراع القائم، وماهية دور الحوار في السيطرة على تداعيات هذا الصراع.

فإذا كان التباين الثقافي والعضاري هو سبب الصراع الدائر، كان دور الحوار الثقافي والعضاري جوهريًا، وذا أولوية على جميع الوسائل الأخرى للسيطرة على هذا الصراع، واستعادة أجواء السلام والثقة بين المتصارعين.

أما إذا كان التباين الثقافي وسيلة أو أداة من أدوات الصراع، فإن من غير المنطقى توقع حسم الصراع، وإيصاله إلى نهاية تكرس السلام والثقة عبر الحوار حول القضايا ذات الطابع الثقافي والحضاري، من غير اتباع الوسائل التي من شأنها معالجة الأسباب الحقيقية للصراع. على أن الحوار في هذه الحالة يبقى مطلوبًا ويؤدى وظيفة أخرى مهمة هي الحد من النتائج العرضية التي تصاحب التوظيف الصراعي لعناصر الاختلاف الثقافي والحضاري، والتي من شأنها أن تضر، على المدى المتوسط والطويل، بالمرتكزات النفسية والثقافية والفكرية للعلاقة عمومًا، وتستطيع أن تولد مشاعر الربية والخوف، وربما الكره المتبادل على مدى عقود طويلة. ويؤدي الكره بدوره إلى تفاقم حالة الصراع وتعدد مجالاته حتى بعد زوال الأسباب الأصلية التي أدت إليه؛ أي أن ظاهرة التباين الثقافي والحضاري، بعد أن يكون قد تم تحميلها في إطار توظيفها الصراعي بشحنات الشك والخوف والكره (كما هو حاصل الآن)، قد تصبح مصدراً مستقلاً ومستمراً للصراع. وهذا يعني أن صراع الحضارات قد يتحقق نتيجة لواقع الصراع القائم وأسلوب إدارته، وليس سببًا له. ولهذا فإن وظيفة الحوار تبقى في غاية الأهمية، على الرغم من أنها قد لا تؤدى مباشرة إلى إزالة مسببات الصراع أو بناء السلم. ومن الطبيعي أن تستهدف عملية الحوار بالأساس عامة الناس، وليس النخبة صاحبة التأثير التي اتخذت خيار الصراع بدءًا، وحددت وسائله عن وعي وعن بينة. والأرجح أن

هذه القوى لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي تقدم إيجابي في مجال الحوار لا يستوعب الأهداف الحقيقية للصراع، طالما أنه بجردها من وسيلة مهمة للتعبئة الجماهيرية السياسية والنفسية المطلوبة لاستمرار الصراع حتى يحقق أهدافه.

علاوة على كل ذلك، فإن من شأن مثل هذا الحوار أن يحافظ على بيئة نفسية وقكرية ملائمة للتصالح والتسامح، وبناء المسالح المشتركة عند زوال الأسباب المباشرة للصراع. وهذه مصلحة حقيقية ومهمة لكل الأطراف، بما فيها النخبة التي أججته لنبرير الصراع، فإن من البديهي أن الحوار الذي يتم بمعزل عن التعامل الفعال والمباشر مع الأسباب الحقيقية للصراع لا يمكن أن يشر في إنهائه واستعادة السلم ومشاعر الثقة. ومع هذا، المصاحبة للتوظيف الصراعي لعناصر الاختلاف المصاحبة للتوظيف الصراعي لعناصر الاختلاف ومهماً كما كان في الحالة السابقة، ويؤدي جميع ومهماً كما كان في الحالة السابقة، ويؤدي جميع ومهماً كما كان في الحالة السابقة، ويؤدي جميع الأغراض المشار إليها سابقاً.

ومع أنه يمكن بقدر عال من الثقة الجزم بعدم كون التباين الثقافي والحضاري سبباً منشئاً وأصيلاً لحالة التصارع الراهنة(۱)، بمعنى أن الصراع لاينشئا بسبب عناصر الاختلاف الثقافي والحضاري ومظاهره ذاتها، سواء من حيث خصائصها أو مدلولاتها الأخلاقية والثقافية أو أنماط تجسيدها السلكية، فليس معنى هذا الجزم بأن ليس بين

<sup>(</sup>١) وعلى أهمية هذه النتيجة للتي تتناقض مع طروحات منظري صراع العضارات، ومن أبزرزهم الدكتور هنتنفتن، فإن تناولها بعد بحثًا قائمًا بذاته. وكل ما يمكنني قوله الآن إنني دهشت جداً للقدر المذهل من التناقضات وأوجه القصور المنهجي والمنطقي، ومن المخالطات الواضحة والاستدلال الانتقائي في هذا العمل، الني تثير شعورًا مستغرًا بالإستغياء.

غايات الصراع القائم أهداف ثقافية أو فكرية. لكن هذه الأهداف لا تقوم على قاعدة الاستحسان أو الاستقباح؛ أي أنها ليست على الأرجح مطلوبة لذاتها ولا من حيث المبدأ، ولكن لدورها الذي ربما يكون حاسماً بالنسبة لتحقيق أو إعاقة مصالح أخرى اقتصادية أو سياسية أو أمنية. على أن هذا لا يستثنى إمكانية أن يشكل هذا التباين، في ضوء الاعتبارات التعلقة بأسلوب إدارة الصراع، سبباً لنظومة واسعة من التداعيات المستقبلية التي توسع مجالات الصراع وتزيد من خطورته، كأن تجعل الاختلافات الثقافية سببأ قائما بذاته لتعميق الصراع وإدامته. إن معنى هذا هو أن الاتجاهات الفكرية والسياسية المختلفة في داخل كل كتلة يمكن أن يكون لها رؤى مختلفة، وربما متناقضة، حول طبيعة الصراع وغاياته ووسائل إدارته؛ وهو ما نشاهده اليوم حقيقة قائمة.

ولهذا الاستنتاج دلالات في غاية الأهمية بالنسبة لصميم منهج الحوار وتحديد مجالاته، وبناء طروحاته، وتوصيف غاياته، وما ينتظر واقعياً أن يتمخض عنه في حال إدارته إدارة واعية وحكيمة.

ومما لا شك فيه أن فهما أعمق وأشمل بالنسبة لطبيعة الأسباب والأهداف الحقيقية للصراع، التي استوجبت استدعاء العامل الثقافي والحضاري إلى ميدان المعركة، من شأنه أن يقربنا كثيراً من فهم الفايات المترخاة من إقحام هذه العوامل في معمعة الصراع الدائر، وكذا الصيغ القائمة والمحتملة لعملية الإقحام هذه واتجاه تطورها المستقبلي، ومن ثم الدور الواقعي المكن للحوار الفعال ومجالاته وطروحاته. على سبيل المثال يمكن، إضافة إلى

واقع الصراع العربي الإسرائيلي المستمر، تمييز عدد من الأسباب المحتملة لتأجيج حالات صراع من نوع أو آخر بين العالم العربي والإسلامي من ناحية، والغرب من ناحية ثانية، قد تستدعي توظيف العامل الثقافي والديني والحضاري، إما كذريعة لتأجيج هذا الصراع، أو كوسيلة لإدارته وإدامته، أو كهدف من أهدافه. ولعل من بين أهم هذه الأسباب ما يأتي:

ا- المسالح والأهداف الرتبطة باعادة هيكلة النطقة، وتكييف شكل اندماجها ومساره في إطار النظام العالمي، وتحقيق متطلبات استقرارها، من منظور المسالح الراهنة والمستقبلية للقوى المهيمنة في إطار النظام العالمي، وبالذات الولايات المتحدة.

المسالح والأهداف المتعلقة بالأمن الاستراتيجي
 المتوسط وطويل المدى لإسرائيل، ولطبيعة
 علاقاتها ودورها المستقبلي في إطار الإقليم.

 ٣- المصالح والأهداف المتعلقة بتأمين مصادر الثروة النفطية وبتدوير فوائضها.

 الأهداف المتعلقة بحماية الهوية الإسلامية والعربية من الهجمة العلمانية والتحديثية، من منظور القوى الأصولية ومناوئي الإصلاح والتحديث عموماً.

وسوف نتناول باختصار شديد هذه القضايا الأربع لمحاولة بيان أهداف توظيف واقع التباين الثقافي والحضاري في إطار هذا الصراع.

أولاً: المصالح والأهداف المحتملة المرتبطة باعادة

هيكلة المنطقة، وتحقيق مقرمات استقرارها، وتكييف شكل اندماجها ومساره في إطار النظام العالمي.

يتعلق الأمر هنا من وجهة النظر الغربية بعدد من الأهداف التفصيلية المحتملة، منها:

- ضمان استقرار هذه المنطقة الاستراتيجية وأمنها الداخلي في مواجهة الأخطار السياسية والاجتماعية التمييرة المحتملة، في ضوء تخلف أنظمتها السياسية والاجتماعية، وفشل عملية التنمية وتفشي الفقر، وتفاقم حدة الفروق الطبقية في الثروة وفي الحقوق السياسية والاجتماعية، وتنامي تأثير الفكر الأصولي، والإحساس العام بالإحباط واليأس والحنق إزاء مختلف حقائق الواقع المحلي والإقليمي والدولي وفي مختلف بلدان المنطقة.

- القيام بخطوة استباقية ذات مضمون وخطورة استراتيجية بالغة الأهمية لتشكيل بيئة الصراع المستقبلي على الثروة والنفوذ في الإقليم وينيئة وشروطه وأدواته، وبما يحمله من مترتبات داك على نحو يعظم مزايا القوى العظمى الراهنة وقدراتها في إدارة هذا الصراع، ويحقق إدامة تفوقها لأطول فترة ممكنة في مواجهة القوى الدولية الصاعدة، كالصين والهند وأوروبا الموحدة وروسيا ...إلخ.

وفي هذا المجال، وبالنظر للتبلور السريع للقوى الدولية الصاعدة، فلا مجال للتسويف أو التأجيل كونه يعني تزايد قدرات هذه القوى المنافسة

الصاعدة على التأثير في مسار الأحداث على النحو الذي يرجح مصالحها.

وتجدر الملاحظة أن هذا الأمر مرتبط جزئيا على الأقل بقضية الاستقرار السياسي والاجتماعي السابق الإشارة إليها.

الحيلولة دون تنامى، أو حتى استمرار، ما يعتبره الغرب بيئة فكرية وثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية مواتية لتبلور القناعات والأفكار المعادية للغرب، والتي يعدها الرافد الرئيسي لما يسمى الإرهاب بمختلف أشكاله.

في موازاة هذه الأهداف، ومنذ الربع الأخير من القرن السابق، أخذت و تيرة التحو لات السياسية والثقافية والمعرفية وغيرها، اللازمة لتحقيق الاستقرار الداخلي واكتساب مقومات الاندماج العالمي، بالتسارع في أكثر بلدان العالم، سواء في أمريكا الجنوبية أو آسيا أو أوروبا، بما في ذلك دول الاتحاد السوفييتي السابق. وحققت الكثير من هذه المجتمعات نجاحات ملموسة في مجال إحداث التحول السياسي والتنموي والتقني الشامل، الذي يجعلها جزء لا يتجزأ من النظام العالمي الجديد. أما بقية بلدان العالم، فقد أخذت وضعها في السار المحقق لهذه النتيجة. وتبعا لذلك، فهي سائرة في اكتساب مقومات التكيف والانسجام مع حقائق النظام الدولي لتأخذ وضعها في الإطارين الإقليمي والدولي الذي تحتمه الحقائق والمصالح الدولية القائمة، بما في ذلك بالطبع مصالح هذه الدول، وكذا مصالح القوى الدولية الكبرى، كل بحسب

وزنه ونسبته.

يستثنى من ذلك على مستوى العالم مجموعتان رئيسيتان من الدول؛ إضافة إلى جيوب صغيرة في أماكن متفرقة من العالم بقيت خارج هذا المسار كليا. وهاتان المجموعتان هما: المنطقة العربية، وإفريقيا جنوب الصحراء. أما الجيوب الأخرى، فمنها أفغانستان وباكستان وعدد من الأميوية الأخرى وبعض دول الاتحاد السوفييتي السابق الأشد فقرا، مثل قرقيزيا المحودول الكاريبي.

ومن بين جميع هذه الأقاليم والدول، تتميز النطقة العربية، وكذا أفغانستان وباكستان، بأهميتها الاستراتيجية البالغة بالنسبة لأغراض تحقيق مزايا التموضع النمبي الصحيح لخوض الصراع الدولي القادم، إلى بكن لاستباق تحققه ومنع تشكل مقوماته، إلى جانب بقية الأهداف المشار إليها سابقاً، وذلك من وجهة نظر مصالح القوة العالية المسيطرة في الوقت الراهن.

في ضوء هذه الأهداف، ومع غياب أي مؤشر على تجاوز حالة العجز المزمن لجميع دول المنطقة عن إطلاق ديناميات التحول الثقافي والفكري والسياسي والمعرفي الذاتي اللازمة لتأمين شروط الحد الأدني لتوافق المسالح، فإن الزج بالعامل الثقافي والحضاري في أتون الصراع يصبح أمراً لا مفر منه. وفي مثل هذه الحالة، لا يكون ذلك العامل وسيلة لإدارة الصراع وإدامته لتحقيق أهدافه الماشرة فحسب،

بل يكون أيضاً لإحداث تعولات جوهرية في مختلف العناصر الثقافية والفكرية التي تعد مصدر الإعاقة الأساسي أمام إحداث التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية على أساس المنظور السابق.

ولأغراض التحليل ولمزيد من الإيضاح، فلعل المفكرين والمحالين الاستراتيجيين في الغرب قد توصلوا إلى القناعة المبدئية بشأن مركزية التحولات الثقافية والفكرية ...إلخ، من خلال الكثير من الاستنتاجات المنطقية التفصيلية التي نورد منها على سبيل المثال ما يأتي:

١- لكى يمكن إحداث التحولات اللازمة لتحقيق الأهداف المشار إليها، فلا بد من بلورة نخبة سياسية و فكرية و ثقافية مستنيرة تقود عملية التحديث والتطوير . كما تؤمن مسارًا مستقرًّا ومستمرأ لعملية التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الملائم، وتخلق بنية شبكية متنامية ومستمرة للمصالح الذاتية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . . . المرتبطة بعملية التحديث في إطار المجتمع وعلى أوسع نطاق. ذلك، لتعزيز المسار التحولي والتطوري لهذه المجتمعات، ومده بمقومات التجذير والتوسع الذاتي خلال الزمن. وكذلك تقوم هذه النخبة بالمساعدة في خلق بنية المسالح المادية والترابطات المؤسسية مع الغرب التي تكون قابلة للاستمرار، وتأصيل وتوسيع الأسس المرعية والفكرية والنفسية لعلاقات متميزة ومستمرة مع الغرب، قائمة على الثقة والمصالح المتبادلة.

Y- لكي يمكن وجود هذه النخية، التي هي من حيث عناصرها الخام وكونها إمكانية مبدئية موجودة في مختلف بلدان العالم العربي والإسلامي، فلا بد أولاً من إحداث المتحولات البنيوية السياسية والاجتماعية والقانونية والمؤسسية التي تتبح لها إمكانات التنظيم الذاتي والعمل المثمر والأمن، أي إحداث خطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الملائم.

٣- لا بد من إيجاد المناخ الثقافي والفكري والنفي والديني الملائم الذي يتبح لهذه النخبة فرصًا عادلة للعمل السياسي، ويحررها موضوعيًا ونفسيًا من تهم التخوين والتكفير وما يترتب عليها من تهمش وإقصاء. كما يسمح لها باستقطاب نسب متزايدة من الشباب، ويجعل من المكن تطوير فكر مرجعي ليبرالي حداثي إصلاحي يصبح محور التطور الفكري والسياسي والثقافي في المجتمع... إلخ.

وفي كل الأحوال، فإن هذا يعني أن إحداث التحولات الثقافية والفكرية والسياسية...إلخ، على الرغم من أنه لا يشكل سبباً منشئاً للصراع، هو ليس مجرد وسيلة تستهدف تحقيق غايات ذات طبيعة لا تمت بصلة إلى حقائق الواقع تحولات محكومة بمقتضيات الاندماج في بنية النظام الدولي، وإزالة مشاعر العداء للغرب وتعميق مظاهر الارتباط به، هو بدون شك هدف من أهداف الصراع ... إلخ. ومن ثم، هان من غير المنطقي افتراض أن الغرب سوف فإن من غير المنطقي افتراض أن الغرب سوف يتنازل عن مسعاء لإحداث أو ما

يسمونه الإصلاحات، من خلال إقناعه عبر الحوار الذي يهدف إلى إزالة سوء الفهم وتغيير القناعات النظرية أو الظسفية، أو تبيان مكانة الإسهام العربي في الحضارة الإنسانية، أو حتى إثبات النزوع الأصيل إلى السلام والتمامح والتعايش البناء مع الغير، سواء في إطار الدين الإسلامي أو الثقافة العربية والإسلامية، إذا كان هذا الحوار سوف يعني ترك كل شيء آخر على حاله.

ثانياً: الأهداف المتعلقة بحماية الأمن الاستراتيجي المتقبلي في المنطقة، سواء بصفتها لاعبًا اقتصاديًّا وسياسيًّا. . . الخ في إطار المنطقة، أو حليفًا استراتيجيًّا لا غنى عنه للمصالح الغربية.

إن هذا بحد ذاته بحث طويل لا مجال للتوسع فيه، ومع ذلك فسوف أشير إلى بعض النقاط المهمة:

قد يرى البعض أن مصلحة إسرائيل تكمن في خلق حالة عداء بين العالم العربي والغرب تزيل الأوهام حول تناقص أهمية إسرائيل الاستراتيجية لحماية المصالح الغربية بعد زوال الحرب الباردة، وتعطي صبغة خاصة ومميزة تتجاوز مجرد تضارب المصالح المادية. ويتم ذلك عن طريق جعل مجالات المعداء وموضوعاته عناصر أصيلة في هوية كلا الطرفين؛ فيصبح العداء بذلك غير قابل للحل عبر التصالح، ولا يقبل التسليم عند الانهزام، ويشكل مصدراً دائماً للشك والخوف والكره المتبادل، ويعزز حاجة الغرب الدور الإسرائيلي على مدى عقود كثيرة قادمة.

 مع أن سياق ما للتحليل السابق يمثل نوعاً من الحذق التكتيكي، فإنه يشكل خطأ استراتيجيًّا بالغاً على مصالح إسرائيل ذاتها وأمنها لأسباب كثيرة لا مجال لسردها، منها على سبيل المثال:

ا- إن تأجيج مشاعر العداء في الغرب ضد العرب والمسلمين، باعتبارهم الغير الثقافي والعرقي والديني، إذا ما استشرى وتعمقت أسسه الفكرية والأييولوجية والدينية، وأسقطت المحذورات القانونية والسياسية والنفسية، فسوف يكون فقط المرحلة الأولى من العداء طلبعتهم اليهود. ولأسباب كثيرة، موضوعية وتاريخية وقكرية، فإن الأرجح أن تتضاءل مع الزمن حالة العداء ضد العرب والمسلمين مع الزمن حالة العداء ضد العرب والمسلمين المعرب والمسلمون في بعض أنماط سوء التصرف، وبالذات بالنسبة للمهاجرين في الغرب.

إن مثل هذه الحالة من العداء لا يمكن أن تدوم مهما تعددت أبعادها الثقافية والنفسية، وذلك لأسباب كثيرة، منها على سبيل المثال، أن اعتبارات واقع الصراع الدولي القادم، وتموضع العرب والمسلمين فيه، سوف ترغم الغرب على السعي نحو تجاوز حالة العداء مع العالم العربي والإسلامي. كما مسترغمه على بناء أسس للتعاون والمصالح المشتركة من بناء أسس للتعاون والمصالح المشتركة من ناحية، والسعي الجاد والحثيث لإحداث التي تمكن من تجاوز الأسباب المرضوعية لحالة التناقض القائم بين الجانين،

على أسس فكرية أو ثقافية أو مصلحية من ناحية ثانية. وكذلك ستؤدي إلى تطوير الآليات التوعرية والحوارية التي من شأنها إزالة الأوهام والهواجس التي تصنع مثل هذا الواقع المأزوم. وفي حين أن الغرب يمتلك الوسائل لعمل ذلك، فإن إسرائيل، بعد أن تكون قد حملت قاعدة التناقض المستوى المبدئي، لا تمتلك الوسائل الموازية لتغييره؛ ومن ثم فسوف يتوجب عليها التعايش معه ولآماد طويلة.

**ثَالثَاً**: المسالح التعلقة بتأمين مصادر الثروة النفطية، وإدامة وسائل السيطرة عليها وتدوير مواردها، ما أمكن.

وهذا هدف لا أجد للغرب مصلحة في تأجيج حالة صراع حضاري وثقافي وديني لتحقيقه، بل العكس هو الصحيح. كما لا أجد ضرورة للتوسع في الشرح في هذا المجال، بل لعل منطقه تلقائي وواضح.

رابعاً: الأهداف المتعلقة بحماية الهوية العربية والإسلامية، من منظور القوى الأصولية في المجتمع العربي والإسلامي وبعض القوى المحافظة التقليدية، سواء الدينية أو غير الدينية، وذلك ضد بوسائل التفوق المادي والمعرفي والإعلامي التي يمتلكها الغرب، ويلتقي هؤلاء بالغرض، وليس بالسبب، مع بعض أعداء التحديث والتطوير الذين ينطلقون من أهداف سياسية بحتة. ويرى هؤلاء أن المجتمعات العربية أصبحت إما مهزومة نفسيًا، وبالتالي مسلمة ومستسلمة؛ وإما مبهورة

بالثقافة والفكر الغربي، ومستعدة لقبول كل ما تنتجه الحضارة الغربية حتى في مجال الثقافة والفكر ومختلف مناحى الحياة.

وقد يرى غلاة المتشددين من هؤلاء أن لا سبيل لحماية الهوية العربية والإسلامية إزاء واقع التقوق المادي والإعلامي للغرب إلا من خلال إيقاذ مشاعر التميز الثقافي والفكري والحصاري بالإسلامي، وخلق حالة عداء مستمر مع الغرب بكل مكوناته توجد وضعاً نفسياً وفكرياً وسياسياً غير موات لقبول الثقافة الغربية، وتؤدي إلى فضح وتهميش النخبة المستغربة التي هي مصدر الخطر يرون أيضاً أن أفعل السبل لذلك هو جر الغرب إلى موافق عدائية وعدوانية ضد العرب والمسلمين؛ الأمر الذي يمكن أن يولد وحده ردود الفعل المعادية والكارهة لكل ما ينتمي إلى الغرب.

ومع أن تفنيد هذه الروية هو موضوع قائم بذاته ولا يتسع المجال لتفاصيله، فإنني أعتقد أن هذه الروية قد أساءت إساءة بالغة لفرص الهوية العربية والإسلامية في المنافسة والتأصيل الذاتي في بنية التحولات التي لا مناص عنها محليًا ودوليًا، وفي مواجهة واقع العولمة الذي لا يرحم. وللدلالة على ذلك أسوق بإيجاز شديد الاعتبارات الآتية:

#### الحداثة والهوية:

يمكن النظر إلى الحضارة الإنسانية باعتبارها مساراً مستمراً التطور والترقي تتموضع الأمم عند نقاط متباينة على امتداده الواحد. ولعل تصور وجود تناقض ضروري ودائم بين الحداثة

والحفاظ على الهوية هو ناتج من العجز عن فهم الحضارة على هذا النحو، وما يترتب عليه من مفاهيم غير دقيقة لمضمون الهوية وأفعل الوسائل لحمايتها.

ويمكن، في ما يعتبر مضامين هوية أي مجتمع، تمييز الكثير من العناصر التي يمكن تصنيفها إجمالاً في مجموعتين. الأولى تمثل مجموعة العناصر الماهوية الذاتية المدمجة في الكيان الفردي والجمعي المادي والروحي والثقافي، التي تشكل الأساس الستمر والجوهري لتميز هذا المجتمع عن ما سواه، كالعرق واللغة والدين والأصول العقيدية والأخلاقية للثقافة وللسلوك الفردي والجماعي. أما المضمون الثاني فهو عرضي تاريخي، وهو بدوره يمثل جزءًا من عناصر الهوية، أي من عناصر التميز الثقافي أو الفكري أو المسلكي، التي تفرضها حقائق الواقع الحضاري الراهنة؛ أي نقطة التموضع النسبي للمجتمع على السار التطوري المستمر للحضارة الإنسانية، بما في ذلك المؤثرات البيئية والاقتصادية والمعرفية المتغيرة على اختلافها. والعناصر التضمنة في إطار هذه المجموعة متغيرة بالضرورة، مع تطور حالة المجتمع و تغيره ، سواء بمقومات تطوره الذاتية ، أم من خلال التأثر بمجتمعات أخرى. وهي عناصر واسعة ومتشعبة، مثل المأكل واللبس وأنواع الفنون وأساليب التنظيم الاجتماعي وطرق الاتصال و الانتقال و الذوق العام، و كل ما يترتب على ذلك من أنماط التفكير والسلوك، وما لا يحصى من الظواهر الثقافية والفكرية، بما في ذلك أسلوب التفكير ذاته.

على أن هذه العناصر حين تتطور وتتبدل لا تنسلخ كلياً عن الواقع، لكنها تمثل صيغة متحولة أكثر ملاءمة وكفاءة في الوفاء بالاحتياجات الراهنة، وفي استيعاب المستجدات المعرفية والتقنية، وإنما على قاعدة التواصل وليس القطيعة مع أصولها التاريخية، بصرف النظر عن ما إذا كان التطور تلقائياً ذاتي المصدر، أم من خلال التأثر بالحضارات الأخرى.

وتحصل القطيعة فقط عندما تختفي قدرة هذه العناصر على المواكبة من خلال التحول الذاتي، لأغراض الاستمرار في تجسيد صفات الكفاءة والملاءمة بالنسبة لأغراضها الموضوعية في ضوء حقائق الواقع الراهن، أي أن القطيعة بين الأنماط المتحولة لهذه العناصر وبين أصولها التاريخية هي بالضرورة من مترتبات القصور الذاتي في مجال المواكبة الأدائية والمفهومية، وليس بسبب عملية التحول في إطار الاستجابة البناءة لمقتضيات التطور. وهي بالتالي ناتجة عن تعطيل قدرات الترقى الذاتي. ومن ثم، فإن الاستراتيجيات التي تسعى إلى تعطيل قدرات التطور والتحول الذاتي نحو الحداثة هي مصدر خطر حقيقي على الهوية، من حيث إنها تخلق البيئة الملائمة والشروط اللازمة لإحداث القطيعة النسبية بين عناصر الهوية المتحولة، عندما يحين حدوث هذا التحول الذي لا بد أن يحدث مهما طال أمد إعاقته، وبين أصولها المختلفة.

إن إضفاء طابع ثقافة أو حضارة ما على سياق التطور الثقافي والحضاري لبقية المجتمعات بعتمد،

إلى حدكبير وحاسم، على قدر هذه الثقافة وسرعتها في مجال استيعاب المعطيات المعرفية والتقنية والحياتية الستجدة، وتوظيفها لإنتاج الصيغ الثقافية والحضارية المتحولة الأكثر كفاءة وملاءمة، في ضوء الاحتياجات والاعتبارات الراهنة. وهذا ما يعطيها الدور الريادي في رسم مسارات التطور الثقافي القادمة، أي أن تعظيم مساهمة مجتمع ما في مجال صيغ التطور الثقافي والحضارى المستجدة يعتمد على مقدار دينامية هذا المجتمع وليس جموده. ومن ثم، فإن الموقف الأصولي المعادى للتحديث إنما يزيد من مخاطر تهميش، ثم اندثار، عناصر الهوية العربية والإسلامية وليس العكس. لكن في حين أن تطور المتضمنات أو العناصر العرضية قديؤدى إلى تغيرها أو تحولها جوهريا وحتى اختفائها، فإن المتضمنات والعناصر الماهوية للثقافة لا يمكن أن تختفي إلا عندما تصل حالة التخلف والجمود في قدرات المجتمع على المواكبة حدًا يجعله غير قادر موضوعيا على الاستمرار ككيان مستقل قائم بذاته، ومن ثم يواجه خطر الاندثار أو الذوبان الفعلى في إطار فضاء حضاري آخر يفرض مرتكزات هويته. وحتى في مثل هذه الحالة، فإن العناصر القابلة للذوبان لا تمثل إلا جزءً يسيرًا من عناصر الهوية الماهوية، مثل اللغة و نمط التنظيم المجتمعي . . . إلخ؛ أما بقية العناصر ، كالوعي الذاتي والدين على سبيل المثال، فهي لا تقبل الزوال إلا بالزوال المادي للجماعة.

إن الوصول إلى هذا الحال لا يمكن أن يكون إلا . نتيجة لفشل المجتمع الذريع في مجال اكتساب

مقومات المواكبة الفاعلة للحفاظ على قدراته النسبية في مختلف مناحي الحياة . وهذا لا يأتي إلا عندما تتم إعاقة قدرة المجتمع على التطور والترقي الذاتي في مجلل استيعاب المعطيات المعرفية والتقنية والتقافية المتطورة ، وتوظيفها من خلال المستوى أعلى من الفعالية والقدرة على كل صعيد وتأصيله . ومن ثم ، فإن دعوة الجمود هي ما يمكن أن يؤدي بالمجتمع إلى فقدان عناصر هويته ، وكذلك مقومات وجوده وكرامته .

أما السير في طريق الحداثة والتطور المنهجي الواعي والرشيد، فإنه لم يؤد على الإطلاق إلى فقدان أي مجتمع لهويته. فالمجتمعات: الياباني والألماني والفرنسي والأمريكي... إلخ، كل منها يقف عند مستويات متوازية من الحداثة، ويأكل الناس فيها ويشربون ويلعبون ويستمتعون بطرق تكاد أن تكون متطابقة. ومع ذلك، فليس بينها من يعاني أزمة هوية. وكذا الحال بالنسبة لجميع يعاني أزمة هوية. وكذا الحال بالنسبة لجميع المجتمعات التي أخذت تواكب عملية التطور الحضاري في مختلف أنحاء العالم.

وفي النهاية، فإن الهوية ليست مظاهر مجسدة، ولا رموز طقوسية جامدة؛ بل إنها، قبل كل شيء، إحساس بالنميز بحدد صاحب الإحساس مقوماته ومرتكزاته. وعندها تصبح هذه المقومات والمرتكزات هوية. على سبيل المثال، فإن الإسكتلندي والإنجليزي يتمتع كل منهما بإحساس عال بالهوية المتميزة؛ في حين أن من الصعب إبراز عامل موضوعي يشكل أساساً

#### الخلاصة:

نخلص مما سبق إلى أنه في ضوء خصو صيات الأزمة الراهنة في العلاقة بين العالم العربي والإسلامي من ناحية، والغرب من ناحية ثانية، وبالذات ما يتعلق ببيئة الصراع والأساليب المتبعة من الجانبين في مجال توظيف العوامل الثقافية والفكرية والدينية في إطاره، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات معنوية ومادية خطيرة، فإن ما يسمى بحوار الحضارات أو الثقافات يكتسب أهمية تاريخية في سبيل الإسهام في إعادة هذه العلاقات إلى مسارها البناء والصحيح. ولكي يكون هذا الحوار إيجابيًا وفعالاً، فلا بد أن يتأسس على فهم منهجي وصائب لبيئة التصارع وأهدافه ووسائله، ومن ثم للدور الواقعي للحوار، وما يمكن له موضوعياً أن يحقق من الأهداف، وما يستبع ذلك، مثل تحديد مجالاته وعناصره و وسائل إدامته وإدارته.

وبالرغم من البساطة الظاهرية لهذه القضايا، فإنها بالغة التشعب والتعقيد، على الأقل بالقياس لما يمكن عمله في إطار مثل هذه الورقة. لذا فإننا نكتفي برؤوس الأقلام الآنية.

إن من السذاجة افتراض أن حالة الصراع الجاري تقوم على قاعدة التباين الثقافي والحضاري والديني المحض بين الجانبين، وما ينشأ عنه من مظاهر الربية وسوء الفهم... التي يمكن تفكيكها، ومن ثم تجاوزها عبر هذا النوع من الحوار. ذلك أن للصراع أسبابه الأصيلة التي تم استعراض بعض منها، والتي إن كانت للجانب الثقافي والحضاري

صلة بها، فهو باعتباره إما ذريعة أو وسيلة. وجين تمثل غاية، فيكون ذلك بالنظر لعلاقة بعض العناصر الثقافية أو الفكرية أو الدينية بشروط ومنطلبات تحقيق، أو عدم تحقيق، تلك الأهداف الأصيلة للصراع.

وعلى هذا الأساس، وبالنظر للأهمية الاستراتيجية القصوى للحوار في هذه المرحلة الخطيرة، للأسباب التي تم استعراض بعض منها سابقا، فيمكن من قبيل المقاربات التحليلية اقتراح خمس مهمات رئيسية لبناء إستراتيجية حوارية ناجحة.

#### المهمة الأولى:

تتعلق بفهم بيئة التصارع، وطبيعة المسالح والأهداف الحقيقية وراءه، وقد تم استعراض بعض ملامح هذه البيئة بشكل موجز سابقا، وتم التوصل إلى أنه بالنظر لطبيعة المسالح المتعددة الحالية والمستقبلية، الكامنة وراء الأزمة الراهنة، فإن إحداث حد ملائم من التحولات السياسية والثقافية والاجتماعية اللازمة لتأمين سير بلدان المنطقة على خط الاندماج المستمر في بيئة النظام المنطقة على خط الاندماج المستمر في بيئة النظام الدى بالمسالح المغربية، وتبني توليفة المهمات الإصلاحية التي تمكن من إحداث التحول الليبرالي الحداثي في المجتمعات العربية، هو على الأرجح ضمن أهداف الصراع.

#### المهمة الثانية:

نكاد أن نكون هذه المهمة فنية بحتة حتى في ما يتعلق بجوانبها السياسية والاجتماعية. وهي تتعلق بتطوير

نوع من الاستعراض التقييمي الغني العيادي لنظومة توليفات المهات الإصلاحية البديلة، التي من شأنها أن تؤدي ما أمكن إلى إزالة مصادر المغاوف الغربية بشأن السياق التطوري السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفكري في المنطقة. وهي في جانبيها مهمة استشارية أساسا، إذ تتيح لأصحاب الرأي وأصحاب القرار منظومة البدائل المشار إليها بصيغ موضوعية وحيادية مجردة عن كل تحيز مهما كان مصدره.

#### المهمة الثالثة:

تتمثل بالتحدي الكبير الذي يمكن تسميته الحوار الذاتي، الذي يهدف إلى تطوير موقف واقعى وعقلاني ومستنير من قضية التحديث من حيث البدأ أولاً ، ومن ثم تقييم المخاطر المترتبة على مختلف التوليفات البديلة للتحولات التي يمكن التوصل إلى توافق ما مع الغرب بشأنها، من منظور المصالح العربية الجماعية أو القطرية.... ذلك حتى يكون دخول عملية التفاوض عن بينة في ما يتعلق بما يمكن وما لا يمكن قبو له، سواء من قبل الغرب أو من قبل العالم العربي والإسلامي، وعلى أساس مصالحه، وبالتالي تحديد منطقة المصالح المشتركة التي تصلح أن تكون مسرحاً للتفاوض والتفاهم. ولمزيد من التوضيح بشأن هذه النقطة المهمة أورد بعض العبارات المقتطفة من مقال سابق نشر لى منذ مدة، ويتعلق بموضوع حوار الحضارات أيضاً. "إن التسرع وغياب الرؤية والروية في تناول مثل هذا الموضوع المهم

هو في رأيي مدعاة للقلق، ليس فقط لأن مقدرة الحوار على الارتقاء بمستويات الفهم المشترك المعزز للثقة، وبمقدرات التفاعل البناء مع الغرب تعتمد على دقة إجراءات الإعداد السبق له وسلامتها، بل ولأنه في غياب الإعداد المناسب، فإن نتائج الحوار يمكن أن تأتى سلبية وبالغة الخطورة أيضاً. ومن ذلك أنه لا بد من امتلاك فهم دقيق لدينامية التحولات المجتمعية والحضارية المتسارعة، ونهج صيرورتها وطبيعة محدداتها والعوامل الفاعلة فيها، وما يصح وما لا يصح أن يكون موضوعاً للحوار. ذلك حتى تأتى مواقفنا راشدة من حيث كونها هادفة تعكس حالة استيعاب منهجى للواقع ولكامن المصلحة الحقيقية فيما يتعلق بغايات تكييف هذا الواقع أو التكيف معه، وبحيث لا نبدو وكأننا في حالة صراع محبط مع حقائق الواقع ذاتها، وفي حال تناقض موضوعي مع مقتضيات وضرورة المواكبة الحضارية، التي أصبحت أهم محددات مصيرنا. وكذلك من حيث أنه يمكننا التحرر من خطر الوقوع تحت تأثير حالة من التشويش المرجعي والمنهجي، الذي يؤدي إلى إدارة الحوار بروح ورؤية عاطفية وبآلية سجالية يتحول معها الحوار إلى غاية قائمة بذاتها.

إن الحوار الذي لا يستند إلى وضوح مرجعي ومنهجي وغائي، ولا يخضع للمعايير العقلانية في استخراج المواقف, لا يستطيع أن يكون واقعيا ولا مقنعا، كما أنه لا يستطيع أن ييني نسقاً منسجماً من المواقف، ولا سياقاً مستمراً لها. وهو لذلك لا

يستطيع أن يدعم موقفاً حواريًا حازمًا وعمليًا قادرًا على الحفاظ على مصالح الأمة وثوابتها، كما أنه لا يستطيع إغناء المساعي لامتلاك مقومات الندية في مجال التفاعل الدولي ورفدها . وهو فوق كل ذلك غير مفيد؛ بل إنه لا يخلو من خطورة كبيرة متعددة الأبعاد تتعدى مجال العلاقة المتبادلة والتفاعلية مع الغير إلى حالمة من الإرباك والإحباط والمتمرق الدخلي الذاتي؛ ومن ثم إلى حالة من المتمرس الانهزامي المدمر .

على سبيل المثال، بالنظر إلى أن الثقافة العربية والفكر العربي، شأنهما شأن أي ثقافة أو فكر، لا بدأن يكونا في حالة تكيف دائم مع معطيات التطور الفكرى والثقافي العالمي المتسارع، فإن إشكاليات ومحددات الفعالية في مجال اكتساب هذه القدرات قد لا تقف عند حدود سوء الفهم، وبالذات في الجوانب ذات المترتبات الأدائية والمسكية المتعلقة بقدرات التفاعل الدولي. وليس من غير المحتمل، أو من ما يعيب الثقافة أو الحضارة أو الفكر العربي، أن ثمة ظواهر تشكل بذاتها وبمتر تباتها مصادر حقيقية لإرباك وتشويش مناخ التطور وقدرات التفاعل مع بقية العالم. وفي هذه الحالة، فإنه ما لم يسبق أي حوار توصيفٌ واقعيُّ لهذه الظواهر والتحديات، وما لم يتم التوصل إلى وعي ذاتى بماهية الخصائص والسمات التي تجعل منها مصادر مباشرة أو غير مباشرة لهذا الإرباك والفشل، ومن ثم تحديد عقلاني ومنهجي لسياق غائى مستمر ومنظم للتحولات الذائية الثقافية

والفكرية والسلكية الضرورية لتجاوز هذه السلبيات ما أمكن، قلن يكون مستبعدًا أن يتحول هذا العوار إلى مناظرات سفسطائية سلبية المردود مستحيلة الغاية باعتبارها ضد طبيعة الأشياء.

ويمكن النظر إلى هذه العملية باعتبارها صيغة تقريبية مرحلية، على أساس الحالة الافتراضية، لبنية تفاعلات خالية من التحيزات ذات المصدر الثقافي أو الحضاري أو الأغراض الانتهازية الأخرى.

إن هذه الخطوة البدئية المهمة لا بد أن تشكل شرطاً سابقاً لأي حوار لأن هذا يحررنا من الوقوف موقف المنافح عن الظواهر الثقافية أو الفكرية أو الملكية، التي قد لا تقبل الدفاع عنها لمنافاتها للواقع عنها لأنها لم تحد تمثل قيمة بالنسبة لنا، على الأقل في صورة تجسدها الراهن. وسوف يتيح هذا الفرصة لأن يتركز الحوار عندها حول الظواهر والقضايا التي ندرك بأن مواقف الغير سلبية إزاءها تتور عير التواصل والحوار، وحول ما تمثله مثل هذه التعيزات من عوائق في مجال النقاط ما

والتواصل المشترك ومحاولة تجاوزها.

#### المهمة الرابعة:

هي تطوير الموقف الحواري المتعلق بالتزامات الغرب ومسؤولياته في إطار عملية التحولات الإصلاحية، سواء ما يتعلق بعناصر بيئتها النفسية أو السياسية. ومن ذلك، الدفع نحو تحقيق السلام عبر المعايير المزدوجة ودعم الظلم الإسرائيلي السافر أو غير ذلك من الأفعال، أو دعم جهود المتمية ومكافحة الفقر، أو التخلي عن المطالبة بمهمات إصلاحية من شأنها الإضرار موضوعيًا باستقرار مختلف البلدان العربية.

#### المهمة الخامسة:

تنظيم عملية التحاور، وتحديد بنيته المؤسسية ومرجعياته الفكرية والقيمية، ووسائل التواصل الواسع لإشراك أكبر شريحة ممكنة من المجتمع في تطوير حيثياته وطروحاته.

# مقسالات

(4)

### الدساتير العربية ما بين موروث عثماني تاريخي وواقع معاصر موضوع الدين والضوابط على الحريّات في العقيدة

#### 

#### مقدمة:

اهتمت الدساتير العربية اهتماماً بالغا بالعربات الدينية، ولم يخل دستور عربي من الإشارة إلى حرية القيام بالشعائر الدينية. لكن كان ذلك مشروطاً بشروط أشارت إليها الدساتير كلها أو بعضها، وهي:

- العادات المرعية.

- النظام العام.

- الأمن العام.

الأصل التاريخي لهذه الشروط:

الغريب أن الأصل التاريخي لهذه الشروط هو عثماني، إذ إن الدستور العثماني الذي صدر في عام ١٨٧٦ ليبعث لشباب في الدولة العثمانية وتعطل ثم عاد العمل به تأثية في عام ١٩٠٨، قد أكد ما توكده الدسائير العربية كلها تقريباً في موضوع الدين، وهم وأن الإسلام هو دين الدولة. وقد ضَمِنت حرية

الفكر والعقيدة لغير السلمين. وعملياً، فإن العثمانيين في لبنان قد تركوا لأهله، قيل صدور هذا الدستور بغترة طويلة، إدارة شوونهم بأنفسهم، حتى أن حكام جبل لبنان كانوا يوقعون الاتفاقات مع ولاة مصر، أي أنهم كانوا يوسرفون بحرية تامة.

لم تدخل الفتنة الطائفية إلى لبنان إلا بعد دخول القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا وتحالفها مع الموارنة الذي

أستاذ العلوم السياسية / الجامعة الأردنية.

قابله تحالف بريطاني مع الدروز. وبدأت الذابح التي أسفرت عن تركيبة طائفية في الحكم لم تكن معروفة أصلاً في لبنان. وقد شهد عام ١٨٦٤ صدور (نظام أساسي عثماني) تولى إدارة لبنان بموجبه متصرف مسيحي، وساعده مجلس منتخب على أساس طائفي عدد أعضائه (١٢) عضواً، منهم أربعة موارنة. ولم يكن هدف العثمانيين من ذلك الطائفية، بل إيجاد نوع من التوازن في المشاركة السياسية وإعادة الاستقرار بهذا التوازن إلى المنطقة بعد أن اخترقتها قوى دو لذة واقلمية استغلت الطوائف.

و هكذا فإن الطائفية كانت قد تكرست قبل ذلك التاريخ. وعندما بدأ الانتداب الفرنسي على لبنان، تم تكريس ما كان موجودًا سابقًا. صحيح أن الدولة العثمانية أصدرت ذلك النظام الأساسي، لكن الصراع السياسي بين قوى إقليمية وقوى دولية وجد دائمًا ضالته في التحالفات مع الطوائف. والغريب أن هذه التحالفات لم تأخذ طابعًا دينيًا. فعلى سبيل المثال، تحالف إبراهيم باشا مع الموارنة، في حين أن بريطانيا آزرت الدروز، ووقعت مذابح ضد الموارنة عام ١٨٦٠ على النحو المعروف، وأدت إلى صدور النظام الأساسي المشار إليه. وهكذا، فإن القواعد العرفية كان لها دور بقى حتى الآن. فمثلاً، إن انتخاب رئيس ماروني ليس نصاً دستورياً، ولم يُشترط أن يكون الرئيس مارونياً، والشروط المطلوب توافرها في الرئيس توافرت في أي نائب.

#### تأثر العراقيين:

تأثر العراقيون بالعثمانيين أكثر من غيرهم. وشهد عام ١٩٢٠ ظهور لجان كثيرة من أجل وضع دستور كان معظم أفرادها أحياناً من الإنجليز. لكن ذلك لم بمنع العراقيين من ترك بصماتهم في تلك المرحلة المبكرة. وقد تأثر الدستور العراقي أكثر من غيره بالشروط والنصوص الموجودة في الدستور العثماني.

وعلى الرغم من أن اللجان التي تشكلت في العراق درست دساتير أستراليا ونيوزيلندا واليابان وتركيا، فإن التوجه العربي بدا واضحاً عند العراقيين، وظهر ذلك في تسمية دستور ١٩٢٥ باسم القانون الأساسي العراقي، على اعتبار أن كلمة دستور هي غير عربية.

وجاء في القانون الأساسي ما جاء في الدستور العثماني المشار إليه سابقًا، من حيث أن دين الدولة هو الإسلام، مع التركيز على حرية الاعتقاد والقيام بشعائر العبادة، ما لم تكن مخلة بالأمن والنظام، وما لم تناف الآداب العامة.

والشيء الذي لفت انتباهي أن آخر دستور عراقي في عهد الرئيس السابق صدام حسين عام ١٩٩٠ تطرق للموضوع ذاته، وزاد عليه عبارة دخلت في الدسائير العربية لأول مرة، وهي عبارة المصلحة العامة. فحرية الاعتقاد يجب أن لا تتنافى مع المصالح العامة. وقد حارب هذا الدستور الأحزاب الداعية إلى الإلحاد أو الطائفية أو العنصرية، أو الداعية إلى عزل العراق عن انتمائه العربي.

#### في سورية:

لم تقاثر سورية كما تأثر العراق بالدستور العثماني. فمثلاً في دستور ١٩٧٠ الصادر أيام الانتداب الفرنسي، ظهرت عبارة أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وبدا أن هذا حل وسط بين التيار العلماني والتيار الديني، وبالرغم من أن البعض حاول أن يحذف العبارة الخاصة بالدين في دستور ١٩٧٩، فإن الرئيس السوري حافظ الأسد لم يترك لهم المجال بالتمادي في العامانية، وأبقى هذه العبارة في رسالة وجهها إلى مجلس الشعب، ووافق عليها المجلس بالإجماع، وجاء فيها إسهاب في المديح للإسلام، ومن ذلك:

إن الإسلام دين المحبة والتقدم والمعدالة الاجتماعية، ودين الساواة بين الناس جميعاً، ودين المحافظة على حقوق الصغير والكبير والقوي والفقير، الدين القادر على استيعاب روح العصر ومواكبة التطور، والقادر على أن يكون دافعاً للتقدم.

#### الخلاصة:

إن العبارات الخاصة بالدين تكررت في جميع الدساتير العربية. وقد لاحظنا أنها وردت أصلاً في الدستور العثماني وظلت على ما هي عليه. كما لاحظنا أن الطائفية كان لها (أسباب)، ولم يكن للدولة العثمانية دور مقصود في إرسائها، بلكانت الصراعات الإقليمية هي إلمسببة لها. وكذلك

لاحظنا أن الطائفية في لبنان ظهرت بظهور هذه الصراعات التي تعاملت معها الدولة بنظام ظهرت فيه الطائفية، وظلّت، وكرّسها الانتداب.

ولو اطلعنا على الدساتير العربية في البحرين وقطر واليمن وعُمان وباقي الدول العربية، لوجدنا أن العبارات العثمانية القديمة تكررت. وبالنسبة لحماية شعائر الدين وحرية الاعتقاد، فإن العبارات الخاصة بالشروط تكررت، ونجدها نفسها في الدستور الأردني، كما نجدها في غيره من الدساتير مع فروق بسيطة.

أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فلم تتأثر بالدولة العثمانية أو غيرها، واتخذت الأحكام الواردة في الشريعة الإسلامية دستوراً لها.

وسوف بلاحظ القارئ أنني ركزت هذه المرة على الجزء الآسيوي من الوطن العربي الذي كان تحت التأثير العثماني الباشر، والذي خضع للانتدابات الفرنسية والبريطانية، ويلاحظ أن الطائفية كانت موجودة أحياناً قبل الانتداب؛ لكن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى أن الأوروبيين كانوا سبباً فيها قبل الانتداب بفترة طويلة، وأنهم عندما دخلوا المنطقة كانت قد تكرست.

آمل أن تكون هنالك فرصة للحديث عن الدساتير في ذلك الجزء من العالم العربي الواقع في إفريقيا لملاحظة مقدار تأثره بالموروث التاريخي العثماني أو الفرنسي أو البريطاني.



(1)

## بعض إشكاليّات اتفاقيّة حقوق الملكيّة الفكريّة المتعلّقة بالتجارة (التريبس)

#### د. حميد الجميلي\*

تعد حقوق اللكية الفكرية وحماية الأفكار المتعلقة بالتجارة إحدى القضايا المهمة في منظمة التجارة العالمية، على الرغم من أنها لا علاقة لها اطلاقاً بتحرير التجارة لكنها تتعلق بحماية الأفكار . فبعد أن أصبحت قيمة السلع تقاس بمحتواها الفكري، وأصبحت نسبة عالية من الكلف النهائية تعود إلى البحث والتطوير والإبداع والتكنولوجيا، أدخلت حقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها قضية أساسية في المفاوضات. وقد غدت هذه

الأمور مصدر ترتر في العلاقات الاقتصادية الدولية، خاصة بين الدول المتقدمة ذلك، نشأت الرغبة في التصدي للتجارة بالبضائع المقدة، على أساس انتشار الغش التجارية. لذلك طالبت البلدان المصدرة للتكنولوجيا بغرض مستويات المتكية الفكرية على البلدان المحاية لعقوق مرتفعة من الحماية لعقوق المتامية المستوردة للتكنولوجيا، خاصة في اجتماع سياتل خاصة في اجتماع سياتل والدوحة.

واشتملت اتفاقية أو روغواي على أحكام وقواعد تتولى توفير الحماية المدولية في مجالات براءة الاختراع، والعلاقات التجارية، وحق المولكف، والتصميمات الصناعية، والأسرار التجارية غير المعلن عنها.

وعلى الرغم من وجود اتفاقات دولية لحماية حقوق الفكرية منذ أكثر من مئة سنة، ومن تأسيس منظمة عالمية للملكية الفكرية (WIPO) منذ أربعين سنة وتضم في عضويتها ١٩٦٧ دولة)؛ إلا أن

<sup>•</sup> أسناذ الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية /أكاديمية الدراسات العليا -طرابلس- ليبيا؛ عضو المنندي.

الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أصرت على إدراج هذا الموضوع في مفاوضات جولة أوروغواي، وعلى الوصول إلى اتفاق في اطار منظمة التجارة العالمية (بدلاً من إضافة ملحق لاتفاقية WIPO، كما اقترحت بعض الدول).

وفي مؤتمر الدوحة ومؤتمر سياتل، تزايد ضغط أصحاب شركات الأدوية وصناعات تصميم الملابس على حكومات الولايات المتحدة والدول الغربية لتأمين مستوى أعلى من الحماية لما يمتلكون من براءات اختراع، وعلامات تجارية، وتصاميم وأسرار صناعية، وغيرها.

إن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية، على الرغم من معارضة معظم الدول النامية لها، جاءت شاملة لموضوع حقوق الملكية الفكرية وموضوع التجارة في السلع المقلدة. وقد أبدت الدول المتقدمة مرونة متواضعة بشأن الأدوية في انفاق الدوحة بسبب ضغط الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية.

وتشمل حقوق اللكية الفكرية، طبقًا للاتفاق، حقوق الطبع وما في حكمها، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والعلامات البغرافية للسلع (إشارة إلى مكان الصنع)، والبودة العالية للمنتج، كما في إنتاج منتجات كثيرة، مثل التصميمات الصناعية، وتصميمات الدوائر المتكاملة، والأسرار الصناعية. ويعد الاتفاق نطاق تطبيق مبادىء الجات إلى هذه الحقوق، خصوصاً مبدأ تعميم معاملة الدولة الأكثر رعاية، ومبدأ المعاملة القومية (أي المعاملة الموكزية، المعاملة الفكرية، المواطنين والأجانب).

وتتعهد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية

بتنفيذ إجراءات حماية الملكية الفكرية من خلال تشريعاتها المحلية، وتطبيق الإجراءات الرادعة لانتهاك هذه الحقوق، بما في ذلك الإجراءات الدنية والإجراءات الجنائية. وطبقاً للاتفاق، فإن الحد الأدنى لدة حماية حقوق الملكية الفكرية هو ٥٠ سنة في حالة حقوق الطبع، و٢٠ سنة في حالة براءات الاختراع، و٧ سنوات في حالة العلامات التجارية.

لقد ادعت بعض الدول المتقدمة النمو أثناء المفاوضات أن البلدان النامية كثيراً ما تتجاوز على براءات اختراعاتها، وعلاماتها التجارية، وحقوق ملكيتها الفكرية، خاصة في مجال الأدوية. ويظهر الكثير من حالات انتحال المنتجات، وكثيراً ما يخرج ذلك عن سيطرة حكومات البلدان النامية.

وانطلاقًا من أهمية حقوق اللكية الفكرية التصلة بالتجارة، أصبح هذا القطاع بالغ الأهمية في اجتماعات منظمة التجارة العالمية وموتمر سياتل ومؤتمر الدرحة. وتعد حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة أحد الجالات الرئيسية التي لم يتم فيها استثناء البلدان النامية في المعاملة الخاصة التقصيلية. وقد تناولت مفاوضات الدوحة هذه القضية باهتمام، حيث طالبت الدول النامية باستثنائها من المعايير المتعلقة بحماية حقوق الملكية، خاصة في مجال صنع الأدوية العامة للأغراض الصحية.

وفي مفاوضات أوروغواي، كان هنالك انقسام بين مصدري التكنولوجيا ومستورديها، إذ إن الغريق الأخير لم يقتنع أثناء المفاوضات بالحجج القائلة إن حماية الملكية الفكرية من شأنها أن تعزز الابتكار. وترى البلدان النامية المستوردة للتكنولوجيا أن تعزيز حقوق الملكية الفكرية هو مطلب من الدول المتقدمة لا مبرر له، وهو عملية تؤدي إلى توليد عائد

احتكاري ينتزع من البلدان النامية. كما جادات البلدان النامية في اختصاص منظمة التجارة العالمية بمعالجة اللكية الفكرية، وأكدت أن هذا الحقل هو من المختصاص المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وكان الرأي السائد في المفاوضات متبايناً بين الدعوة لوجود اتفاق وحيد شامل يعزز حقوق الملكية الفكرية، وبين الدعوة لعقد عدد من الاتفاقات التي تتضمن قواعد المعددة بشأن انتحال السلع وتقليدها، مع إعطاء البلدان المتقدمة سلطة أكبر بالنسبة لبراءات الاختراع.

واستمرت البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو بطرح وجهات نظر مختلفة بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية. لكن الدول المتقدمة النمو استمرت بالتأكيد على وجود ضرورة لقواعد منظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة النجارة العالمية، مع إعطاء بعض الاستثناءات في مجال صناعة الأدوية.

ومن ناحية أخرى، استمرت البلدان النامية في تأكدها على أن هذه الحماية يجب أن تنحصر في الجوانب الشوهة للتجارة المقيدة لها، بدلاً من الانشغال بوضع لوائح تنظيمية جديدة هي من اختصاص النظمة العالية الملكية الفكرية.

وأبرز ما يلاحظ على اتفاقية حقوق الملكية الفكرية، كما تبنتها جولة أوروغواي، ما يأتي:

آودي أحكام حقوق الملكية الفكرية إلى رفع سعر
 نقل التكنولوجيا بحيث تحجب البلدان النامية عن
 قطاعات المعرفة الدينامية والتكنولوجية المتقدمة.

 - يُمكن اتفاق حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة مراكز الرأسمالية المتقدمة وشركاتها

من السيطرة على السوق العالمية بسهولة، خاصة سوق التكنولوجيا المعلوماتية.

٣- إن قوانين حقوق الملكية الفكرية تتجاهل التنوع
 الثقافي.

أ- إن حقوق الملكية الفكرية تعد بمثابة سرقة قرون من المعرفة في صمت من بعض أشد المجتمعات فقراً في البلدان النامية. وهذه القوانين تتجاهل التراث الإنساني المتراكم الذي أدى إلى المعرفة وبراءات الإختراع.

-جميع براءات اختراعات المنتجات، بما فيها العقاقير والكيميائيات الأخرى، محمية بالبراءات في كل حقول التكنولوجيا لدة ٢٠ عامًا من تاريخ تسجيلها، مع السماح بالإعفاءات من حماية البراءات إذا كان منع الاستغلال التجاري لمنتج ما ضروريًا لحماية انتظام العام والأخلاق، أو لحماية حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات، أو لتجنب إلحاق الخطر بالبيئة

٢- فيما يتعلق بالعلامات التجارية، فإنها ستسجل لدة لا تقل عن سبع سنوات قابلة للتجديد دون حدود لفترات لا تقل كل منها عن سبع سنوات، ولا يمكن إلغاء التسجيل إلا بعد فترة عدم استخدام متواصلة لا تقل عن ثلاث سنوات.

 ٧- منحت الاتفاقية صاحب براءة الاختراع الحقوق الآتية:

 أدا كانت البراءة تمثل سلعة نهائية، فإنه لا يحق لطرف آخر أن يقوم بتصنيعها، أو استخدامها، أو بيعها، أو عرضها للبيع، أو استيرادها، دون

موافقة صاحب البراءة.

ب - إذا كانت البراءة تمثل طريقة تصنيع، فإنه لا يحق لطرف آخر أن يستخدم هذ الطريقة، أو يبيعها، أو يعرضها للاستخدام، أو يستوردها، دون موافقة صاحب البراءة. كما لا يحق لأي طرف آخر أن يتعامل مع المنتج من الطريقة موضوع البراءة لأي من الأغراض السابق ذكرها.

الحق في التخلي عن البراءة أو نقل حقها،
 والحق في إبرام عقود الترخيص والتعامل
 سأنها.

لقد قدمت هذه الاتفاقية حماية لجميع أنواع براءات الاختراع، سواء كانت تلك البراءات تتعلق بعملية التصنيع أو النتج النهائي في جميع حقول التكنولوجيا، طالما أن الاختراع مسجل كاختراع جديد وقابل للتطبيق والأستغلال صناعياً، ومن ثم تجارياً. وتكون هذه البراءات متاحة دون تمييز يتعلق بجنسية المخترع أو بمكان الاختراع. وسواء كانت السلعة المنتجة بموجب براءة اختراع مستوردة أو مصنعة محليًا، فإنها تتمتع بالحماية بموجب براءة اختراع. وتسرى براءة الاختراع لدة عشرين سنة من تاريخ تسجيلها. وتنحصر الاستثناءات الواردة في الاتفاقية بشكل رئيسي في البراءات المتعلقة بحياة الإنسان والحيوان والنبات، أو حماية البيئة. كذلك يمكن استثناء البراءات المسجلة في مجال تشخيص الأمراض، أو المداواة، أو طرق إجراء العمليات الجراحية لعلاج الإنسان والحيوان، والعمليات البيولوجية الأساسية للإنتاج النباتي والحيواني، باستثناء البكتيريا

وقد أدت انفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالنجارة، كما أقرنها جولة أوروغواي، إلى جملة نتائج ذات أبعاد أيديولوجية من أبرزها:

۱- تمكين الشركات المتعددة الجنسية من السيطرة على السوق العالمية بسهولة، خاصة بعد أن أصبحت هذه الشركات تهيمن على ٩٧٪ من جميع براءات الاختراع، والسيطرة على كامل حقوق الملكية الفكرية.

 ٢- تمكين الشركات المتعددة الجنسية من الهيمنة على
 ٨٦٪ من السوق العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية وعلى ٧٠٪ من أسواق الحاسوب.

وفي اجتماع الدوحة، طالبت الدول النامية بما يأتي:

١- إعادة النظر في اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمجال الصناعة الدوائية لأن هذه الاتفاقيات تحرمها من صناعة الأدوية المشابهة الرخيصة الثمن.

 ٢- تخفيف القيود على براءات الأدوية من أجل
 إنتاج أدوية بديلة بأسعار متدنية لداواة مرضاها.

٣- ضرورة تحقيق نوع من التوازن بين حماية مالكي هذه الحقوق وبين الأهداف القومية للدول النامية، خاصة تمكين هذه الدول من نقل التكنولوجيا وصناعة بعض الأدوية العامة.

٤- عدم فرض رسوم عالية مقابل حقوق البراءات.

ه- عدم الموافقة على مطالب الدول التقدمة
 بضرورة رفع فترة الحماية للملكيات الفكرية

لتصل إلى ٢٠ عاماً لبراءات الاختراع، و ٥٠ عاماً لحقوق الطبع، وعشرة أعوام لحقوق نقل الدوائر الإلكترونية وبرامج الكمبيونز.

وأوضحت الدول النامية أن هذه المطالب تضع شروطاً على نقل التكنولوجيا المتطورة. وما يزال الكثير من قضايا حقوق الملكية التي أقرتها جولة أوروغواي موضع نقاش بين الدول النامية والدول المتقدمة النمو.

وقد حصلت الدول النامية على موافقة الدول المتقدمة على تصنيع بعض الأدوية مستثناة من حقوق الملكية الفكرية، وذلك في الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في الدوحة.

وفي كل الأحوال، فإن مطالب البلدان النامية تعد مطالب عادلة، بل إن الدول المتقدمة هي التي يترجب عليها دفع تعويضات لشعوب البلدان النامية التي أنتجت الحضارة، إن حقوق الملكية الفكرية بالشكل الذي أقرته جولة أوروغواي هي فعلا سرقة قرون من المعرفة بصمت من حضارات الشرق والعالم النامي.

وهكذا أسفرت جولة أوروغواي التي أقرت اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة عن وضع معايير محددة لحماية براءات الاختراع وحقوق التأليف والعلامات التجارية، ومعايير تحول دون المتاجرة بالبضائع المقلدة أو المزيفة، فضلا عن معايير تتعلق بالتصاميم والأسرار الصناعية وبرامج الكومبيوتر، وغير ذلك من الإبداعات الصناعية والفكرية والأدبية والفنية. وطبقا لهذه المعايير، تم خلق سوق لحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والابتكار، وإخضاع هذه الحقوق لقواعد التعامل في

منظمة التجارة العالمية، وإلزام الدول الأعضاء في المنظمة بتحصيل عوائد اللكية الفكرية وبراءات الابتكار والاختراع والعلامات التجارية لأصحاب الحقوق.

يتضح من ذلك أن نلك الانفاقية جاءت ضمن نوجه مراكز الرأسمالية العالمية وشركاتها لبناء نظام عالمي لهذه الحقوق .

أما الغطاب المعلن لهذه الاتفاقية فلا يخرج كثيرا عن خطاب العولمة، وخطاب الخصخصة، وخطاب الليبرالية الاقتصادية الجديدة. . . إلى غير ذلك من خطابات الترويج على أساس مزايا مزعومة وكاذبة تدعي حصول دول الجنوب على فردوس اقتصادي جديد و جبال من السلع جراء تطبيق هذه المعايير.

فخطاب اتفاقية حقوق الملكية الفكرية بيرر وجود هذه الاتفاقية على أساس أن عدم حماية حقوق الملكية الفكرية بلار والإنتاج يحول دون استمرار الشركات مالكة هذه البراءات والابتكارات بتوجيه استثماراتها نحو والختراعات والابتكارات بتوجيه استثماراتها نحا البحث والتطلب استثمارات لتمويل كلف البحث المقوق، إضافة إلى عدم حماية حقوق استخدام والمتلاء، وانتشار السلم المزيفة الأسرار العش التجارية، وودي إلى انتشار السلم المزيفة الأسرار عقوق السمناعية، ونتشار العلامات التجارية، وتقليد العلامات التجارية، وانتشار السلم الزيفة عقوق السمناعية، ونقليد العلامات التجارية، وانتشاف في إطار التأليف والنشو والمتنساخ، فإن غياب عقوق الملكية الفكرية يؤدي إلى انتهاك هذه العقوق.

كما يشير الخطاب المعلن لهذه الاتفاقية إلى أن كلف

البحث والتطوير أصبحت تشكل نسبة عالية من الكف النهائية؛ وأن عدم وجود هذه الحقوق يودي إلى تقليم التقالم المنتفارات الشركات الموجهة نحو البحث والتطوير، ما ينعكس سلبًا على حياة الناس؛ وأن حماية هذه الحقوق يشجع الاستثمار في البحث والتطوير.

وطبقا لهذا الغطاب، ركزت مراكز الرأسمالية العالمية وشركاتها على مطالبة الدول النامية بتنفيذ جميع التزاماتها تجاه حقوق الملكية الفكرية بعد انتهاء فترات السماح المنوحة لها.

هذا هو الخطاب، أما حقيقة الأمر، فإن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية تعد من أخطر الاتفاقيات من حيث أثارها على الدول النامية في مجال التصنيع، ونقل التكنولوجيا، وصناعة الأدوية، والصحة العامة، ولكف التنمية، وزيادة نسب البشر المتوفين نتيجة عدم قدر تهم على شراء الأدوية باهظة الثمن الصنعة من قبل الشركات ذات براءات الاختراع. إن هذه الانفاقية تعد انتكاسة وإعاقة لعملية التصنيع في الدول الانفاقية تعد انتكاسة وإعاقة لتحسين مستويات الصحة العامة فيها عموما، وفي الدول الأقل نمواً بوجه خاص. كما إن هذه الانفاقية هي وسيلة لهيمنة الشركات المتعددة الخسية على كل عمليات نقل التكنولوجيا إلى الدول الطنامة، والسيطرة الكلية على عمليات النقل هذه الدول.

إن عملية التصنيع في المجالات الحديثة في الدول النامية في ضوء هذه الاتفاقية بانت عملية بعيدة المنال ما لم تتم من خلال ما يسمى بالترخيص الإجباري بكل أعبائه السياسية والاقتصادية والكلفوية.

والأمر الآخر في الخطاب المخادع لاتفاقية حقوق

الملكية الفكرية يكمن في تجاوز هذه الاتفاقية لصلاحيات منظمة دولية قائمة معنية بحقوق الملكية الفكرية، وهي (الوابيو). إن انقاقية حقوق الملكية الفكرية قد همشت هذه النظمة وأصابتها بشال كامل.

وعليه فإن الهدف الحقيقي لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية يتمثل في القضايا الآتية:

انتزاع عائد احتكاري جديد من الدول النامية
 كجزء من عملية النقل الصافي للموارد من الدول
 النامية إلى الدول المتقدمة.

٢ خلق أسواق جديدة لحقوق الملكية الفكرية وحماية
 هذه الأسواق .

٣-جعل البلدان النامية تسهم في تعويل عمليات البحث والتطوير التي تقوم بها الشركات الكبرى، ما يمكن هذه الشركات من تحقيق أرباح خيالية على حساب الدول النامية، ودفع رواتب خيالية لديرى هذه الشركات.

إن هذه الاتفاقية، في الوقت الذي تمكن فيه الشركات المتحددة الجنسية من الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير ورصد مبالغ كبيرة لهذه الأنشطة ما دام تحويلها بأتي من الدول النامية، تحرم الدول النامية وشركاتها من الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير. هذا من ناحية، ومن ناحية أغرى، فإن هذه الإتفاقية تلزم الدول النامية بإعادة هيكلة سياساتها ومؤسساتها وأنظمتها وقوانينها وتشريعاتها لكي تنسجم مع بنودها، بغض النظر عن انعكاسات الآثار السلبية لعملية إعادة الهيكلة هذه.

إن الدول الصناعية تستأثر بنسبة ٩٧٪ من البراءات الموجودة في العالم. لذلك، فهي المستفيد الأول من

هذه الاتفاقية.

لقد أهملت هذه الاتفاقية عن قصد براءات الاختراع في مجال المعارف التقليدية. وإن كل فرد من أصحاب المعارف التقليدية بتمكن من أن يحصل على براءة اختراع من الناحية النظرية لأن هذه المعارف تنتقل من جيل لآخر شفويا، وتزداد تدريجيا. ومن ثم يصعب حصر الحداثة والفطة الابتكارية في مثل هذه المعارف. كما إن المعارف التقليدية تتولد بصورة جماعية إلى حديصعب، أو يتعذر، معه تحديد مخترعها. ومن الصعب نقصي مصدر معظم المعارف التقليدية حتى في مجتمع جغرافي محدود.

من هنا، فإن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية هي اتفاقية أحادية الجانب جاءت لصالح مراكز الرأسمالية الصناعية وشركاتها.

وعليه، كان المفروض أن تنص الانفاقية على عدم منح براءات اختراع في الحالات التي تنطوي على استخدام للمعارف التقليدية غير مرخص به، وعلى إصدار شهادة منشأ للمعارف التقليدية.

فإذا كان مبرر الاتفاقية يستند إلى انتهاك الدول النامية لحقوق التأليف والنشر، وحقوق البرمجيات والأشرطة وطريقة الإنتاج، وحقوق التصاميم الصناعية، وفك الأسرار الصناعية واستخدامها

دون ترخيص، وكذلك انتشار الغش التجاري والسلع المقلدة والسلع المزيفة، وتقليد العلامات التجارية واستخدامها دون موافقات من مالكيها، إلى غير ذلك من مخالفات الدول النامية، طبقاً لخطاب اتفاقية حقوق الملكية الفكرية؛ وإذا كانت الدول النامية قد قامت بكل هذه المخالفات خلال الخمسين سنة الماضية؛ فإن الدول المتقدمة قامت بسرقة قرون من المعرفة بصمت من الدول النامية، بل إنها يجب أن تدفع مبالغ طائلة إلى شعوب الدول النامية عن فترة الاستعمار وانتهاكها لحقوق البشر كليا، بما في ذلك حقهم في التنمية، وحقهم في الحيش بحرية، وحقهم في الدواء، وحقهم في المعيش بحرية، وحقهم في المنغلال مواردهم، وحتى حقهم في شعائرهم الدينية.

وفي كل الأحوال، فإن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية (تريبس) تجاوزت مطالب الشركات العالمية في ضمان حقوق براءات الاختراع والابتكار، وتضمنت بنوداً مكنت مراكز الرأسمالية العالمية وشركاتها من التحكم كلياً في أنماط التصنيع، وأنماط نقل التكنولوجيا العالمية، وطرق الإنتاج، وعمليات التسويق، وعمليات التسعير.



(0)

# منظّمة التجارة العالميّة

# أ. كمال القيسي ٥٠٠

#### مقدمة:

تُعدَّ التجارة بين التجمعات الإقليمية (انقاقيات التكامل الإقليمي) من أهم التطورات التي صاحبت العلاقات الدولية خلال السنوات الأخيرة. هذا الإطار بحدود ثلث حجم التجارة العالمية. وبالرغم من الختلاف الواسع بين هياكل الاختلاف الواسع بين هياكل تهدف إلى خفض الحواجز تهدف إلى خفض الحواجز الخضاء. كما يهدف البعض منها إلى توسع دائرة تحرير منها إلى توسع دائرة تحرير

التجارة والاستشار، وتحقيق نوع من الاتحاد الاقتصادي في ما بين الدول، وبناء مؤسسات تخدم الغرض أعلاه.

وقد شهدت السنوات العشر الأخيرة تغيرا كميا ونوعيا في مشروعات التكامل الإقليمي، فمنها من اتجه نحو "الإقليمية المغلقة" التي تهدف إلى خلق سوق واحدة (الاتحاد الأوروبي)، ومنها من أخذ بـ "الإقليمية المغترحة" التي تسعى إلى از دهار النجارة العالمية، وكان جراء هذه السنطورات أن بعض

الاتفاقات جمعت بين البلدان التفاقات جمعت بين البلدان التعمة، كمنطقة المتجارة الحرة لشمال أمريكا North American Free Trade Area (NAFTA)/1994 وعلاقة الاتحاد الأوروب الشرقية. وعلاقة المتحود على المستوى العربي في تطور والاتفاق مع الجامعة العربية في عام ١٩٩٧ على خفض الحواجز التجارية خلال فترة عشر سنوات.

وتختلف الاتفاقات باختلاف

مستشار وخبير في الطاقة والنفط؛ عضو المنتدى.



كنيت هذه المثالة في أعقاب مشاركة منتدى الفكر العربي في الاجتماع العربي التحضيري للمؤتمر الوزاري السادس لنظمة التجارة العالمية
 الذي عقد في بيروت خلال الفترة ١١/٣٠/١٠٠٠ – ١٠٠/١٢/١٠.

نوعية الشريك والأهداف والقيود المغروضة. كما أن التأثيرات السياسية والاقتصادية تختلف هي الأخرى إن كان الشريك التجاري دولة نامية ذات دخل عال، أو كتلة معينة؛ وكذلك مدى الاتفاق في مواجهة دول أخرى إن كان مغلقا، أو مفتوحا على دول أخرى؛ ومدى شموليته أيضا (تجارة السلع، أو الخدمات، أو . . . .)؛ وأخيرًا عمق التكامل الاقتصادي والسياسي الذي يهدف إليه الاتفاق.

### ومن الآثار البارزة للاتفاقات الإقليمية

- رفع درجة الأمن بين الدول الأعضاء. كما أنها
   قد تثير بعض التوترات بينهم إذا ما أفرزت تلك
   الاتفاقات توزيعا غير عادل للفوائد.
- منح الدول الأعضاء قوة تفاوضية أفضل مما لو كانت منفردة.
- رفع درجة الالتزام الداخلي للدول الأعضاء من
   خلال توظيف آلية تعمل على تحقيق المصالح
   الوطنية .
- الفوائد الاقتصادية الناجمة عن وفورات الحجم والمنافسة. فإزالة الحواجز الجمركية تعمل على توسيع الأسواق، نظرا لانجاه الأسواق المحلية نحو التكامل مع السوق الإقليمي، ما يؤدي إلى جذب الاستثمارات، خاصة الأجنبية منها.
- تعتبر الانفاقات الإقليمية التي تعقد بين دول الشمال والجنوب أفضل من تلك التي تعقد بين جنوب جنوب منضمنة دولا نامية. فاتفاقات شمال جنوب تؤدي إلى التقارب السياسي والاقتصادي،

والاستغلال الأفضل للميزات النسبية التي تتصف بها البلدان النامية، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التكامل.

- إن الهدف من التكامل يكون في الغالب سياسيا، والنتائج الاقتصادية تعتبر تأثيرات جانبية. وقد يؤدي التكامل إلى نواح اقتصادية جيدة، إلا أن العوامل المحركة له تكون في الغالب سياسية. لذا فإن إضافة البعد الإقليمي إلى السياسية التجارية يتأثر بالاحتياجات السياسية للحكومات. وفي هذا الإطار، هنالك تساولات عدة: هل يؤدي التكامل الإقليمي إلى نشوء تجارة عالمية حرة؟ أم إنه يضع العوائق أمامها؟ أم إنه يؤدي إلى حروب تجارية بين التجمعات المتنافسة؟
- في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كانت المنافسة والانفتاح التجاري السبب الرئيسي وراء ديمومة النمو الاقتصادي. كما أن التجارة العالمية وتحرير التجارة كانتا السبب الرئيسي في نمو الدخل والإنتاج العالمي. وقد نال جميع الدول من ذلك النجاح، خاصة الاقتصادات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة بشكل أساسي على التجارة الدولية والمستفيد الأول من أي برنامج تجاري غير متعيز.
- نعتبر الماوضات التجارية التي جرت تحت مظلة منظمة الغات ومنظمة التجارة الدولية العجلة الرئيسية لتحرير التجارة. فمنذ نهاية أربعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، ساهمت تلك الجولات التفاوضية في خفض معدل الرسوم الجمركية على السلع المسنعة من ٤٠٪ إلى أقل من ٥٠٪.

#### إنشاء منظمة التجارة العالمية

بدأت مفاوضات تحرير التجارة بعد الحرب العالمية الثانية (١٩٤٧)، حيث اجتمع في جنيف ممثلو ٢٣ دولة وأقروا إنشاء الاتفاقية العامة لتجارة والتعريفات General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) وبعد ما يقرب من نصف قرن من المفاوضات المتعددة الأطراف حول تحرير التجارة العامة، تمكنت الأطراف المفاوضة في نهاية ١٩٩٣ من التوصل إلى مجموعة من الاتفاقات الخاصة بتنظيم حركة التجارة الدولية في واحدة من أطول جولات التفاوض وأعقدها. فقد بدأت في ١٩٤٧ بجولة البديف)، لتنتهي بعد شمان جولات في (جنيف)، لتنتهي بعد شمان جولات في مدينة مراكش المغربية بحضور ١٩٤٣ دولة، منها ٨ مربية (الكويت، وموريتانيا، ومصر، وتونس، والبحرين، والإمارات، وقطر، والمغرب).

- بتوصية من اجتماعات أوروغواي، أنشئت منظمة التجارة العالمية في كانون الثاني/ينايره ۱۹۹ . ومنذ ذلك التاريخ، حلت اتفاقات منظمة التجارة العالمية محل اتفاقيات الغات القديمة بكل تعديلاتها وجميع القرارات التي انخذتها حتى ٣١كانون الأول/ديسبر ١٩٩٤.
- تتناول المنظمة قواعد التجارة بين الأمم على
  المستوى العالمي، لذا فهي منظمة تعمل لتحرير
  التجارة، ومنتدى للحكومات للتفاوض حول
  انفاقات التجارة، ومكان لحل المنازعات. كما
  أنها تدير نظام قواعد التجارة.

### الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية

### يتكون الهيكل التنظيمي للمنظمة مما يأتي:

- أولاً: 1- المجلس الوزاري: يتشكل من ممثلي جميع الدول الأعضاء. وله سلطة انخاذ القرارات في جميع الأمور المتطقة بالاتفاقات التجارية. وينعقد مرة كل عامين، على الأقل.
- ٢- المجلس العام: يتشكل من ممثلي جميع الدول الأعضاء. ويجتمع للاطلاع على مهمات المجلس الوزاري، وجهاز نسوية المتازعات، وجهاز مراجعة السياسات التجارية.
- ٣- مجلس تجارة السلع: يشرف على تطبيق
   اتفاقات التجارة السلعية متعددة الأطراف.
- ٤- مجلس تجارة الخدمات: يشرف على تطبيق
   الاتفاقية العامة للتجارة في قطاع الخدمات.
- مجلس الملكية الفكرية: يشرف على تنفيذ
   الاتفاقات المتعلقة بالجوانب التجارية
   المتصلة بحقوق الملكية الفكرية.

### تانياً: لجان الدول النامية

- لجنة التجارة والتنمية: تتمنع بصلاحيات واسعة،
   ويقع تحت مظلتها النظام العام لبرامج الأفضليات
   والترتيبات المرغوبة بين البلدان النامية.
- لجنة فرعية للبلدان الأقل نموا: تعنى بدراسة وسائل تكامل تلك البلدان في نظام التجارة المتعدد الأطراف ومناقشتها، وكذلك بالتعاون التكنولوجي.
  - اللجان المنبثقة عن برنامج الدوحة.



#### ثالثاً: الاجتماعات الوزارية

تعتبر الاجتماعات الوزارية من أهم مكونات الهيكل التنظيمي للمنظمة. وكان أبرز تلك الاجتماعات ما عقد في مدينة الدوحة عام ٢٠٠١، وقد صدر عن اجتماع الدوحة "الذي اعتمد في المحملة من المبادىء الأساسية تتضمن المبادىء الأساسية تتضمن ما يأتي:

- إن نظام التجارة المتعدد الأطراف الذي تعمل عليه منظمة التجارة العالمية قد أضاف إلى النمو الاقتصادي والتنمية والتوظيف خلال الخمسين سنة الماضية.
- التأكيد على الاستمرار في عملية إصلاح السياسات الاقتصادية وتحريرها، ورفض الحماية التجارية.
- بإمكان التجارة الدولية أن تلعب دورا رئيسيا في
   التنمية الاقتصادية وتخفيف حدة الفقر.
- إن معظم دول منظمة التجارة العالمية هي دول نامية، وستدرج احتياجاتها في البرنامج الذي سيعتمد. وسيعمل على ضمان حصة لها في التجارة العالمية تتناسب وتنميتها الاقتصادية.
- إن البلدان النامية، خاصة منها الأقل نموا،
   تعاني من مشكلات هيكلية عند مواجهتها
   الاقتصاد العالمي. لذلك سيجري مساعدتها
   لتطوير مشاركتها ومساهماتها في النظام
   التجاري المتعدد.
- الانتزام بجعل النظام التجاري المتعدد ذا فائدة جوهرية للبلدان النامية من خلال انضمامها للاقتصاد العالمي وتكاملها معه.

- أقر الاجتماع الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه
   الاتفاقات التجارية الإقليمية في تسريع عملية
   التنمية من خلال تطوير التجارة وتحريرها.
- إن ما يحدث من تطور في الجانب التجاري لا يعتبر كافيا لوحده في مواجهة الظروف الدولية. لذا، سيجري العمل والتنسيق مع مؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) لتشكيل سياسات اقتصادية عالمية كفؤة.
- يحق للدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها مناسبة، والتي تتيح لها حماية مصادرها البشرية والحيوانية والزراعية والصحية أو البيئية، بشرط أن لا تكون إجراءاتها متعيزة.
- إن الاجتماع الوزاري يشجع جميع الجهود لتطوير التعاون بين منظمة التجارة العالمية والمنظمات الأخرى العاملة في مجال البيئة الدولية والتنمية.

# برنامج عمل اجتماع الدوحة

يتضمن هذا البرنامج الموضوعات الآتية:

- فتح الأسواق أمام المنتجات غير الزراعية،
   وخفض الضرائب أو إلغائها، وبضمنها
   الحواجز غير الضريبية.
  - حقوق الملكية الفكرية / الجوانب التجارية.
    - العلاقة بين التجارة والاستثمار.
- التقاطع بين التجارة والسياسات التنافسية تشجيع
   التنافس لعلاقته بالتجارة الدولية والتنمية .



الشفافية في المشتريات الحكومية.

- التسهيلات التجارية.
- قواعد منظمة التجارة العالمية.
  - \* تسوية النزاعات.
    - \* التجارة والبيئة.
  - \* تجارة الإلكترونيات.
  - \* اقتصاديات الدول الصغيرة.
    - التجارة والتمويل.
  - التجارة ونقل التكنولوجيا.
- \* التعاون الفني وتطوير طاقات الدول الأعضاء.
  - البلدان الأقل تطورا.

### رابعاً: لجنسة المفاوضات التجارية

# Trade Negotiations Committee (TNC)

تم إنشاؤها في إعلان الدوحة. ولها الحق في إنشاء هيئات تفاوضية مساعدة من أجل معالجة الموضوعات التفاوضية المنفردة. وتعمل تحت سلطة المجلس العام. وتقوم أجهزة منظمة التجارة العالمية، كل حسب اختصاصه، بتقديم تقاريرها وتشرف لجنة المفاوضات التجارية على أعمال جميع اللجان الفرعية التابعة لها. وتقوم بإيجاد جميع اللجان الفرعية التابعة لها. وتقوم بإيجاد أليات تفاوض مناسبة، وهي بذلك تتبع قواعد للجلس العام وإجراءاته إلى حد كبير، وقد حدد الاجتماع الوزاري الرابع الذي عقد في الدوحة

(٢٠٠١) الموضوعات وكيفية تنفيذ الاتفاقات:

#### ١) مبادئ وإجراءات

- أن لا تتقاطع أعمال لجنة المفاوضات التجارية
   والمؤسسات التابعة لها مع أعمال منظمة التجارة
   العالمية وأجهزتها.
- يكون المجلس العام مسؤولا عن جميع برامج
   منظمة التجارة العالمية، ومن ضمنها ما أسس في
   الدوحة. وعلى اللجنة تقديم تقريرها إلى
   الاجتماعات العادية للمجلس.

#### ٢) الشفافية

- أن تتسم المفاوضات بين الدول بالشفافية وأن
   تعتمد أفضل السبل في تحقيق ذلك.
  - ٣) رئاسة اللجنة
  - أن يكون الشخص موضوعيا وحياديا.
- أن يعمل على تحقيق الشفافية عند اتخاذ القرارات
   وفي العملية الاستشارية .
- أن يعمل على تحقيق الإجماع أو ما يقربه، وأن
   يعكس ذلك في تقاريره المرفوعة إلى الجهات العليا.
- أن يعمل بتعاون قريب مع رئيس المجلس العام ورؤساء الأجهزة التفاوضية الأخرى.
- مقترح للعمل: أن تعتمد لجنة المفاوضات النجارية الهيكل الآتي:
  - اجتماعات خاصة بالمفاوضات الزراعية والخدمات.
- مفاوضات حول فتح الأسواق أمام المنتجات غير
   الزراعية.

- التفاوض بشأن إنشاء نظام متعدد الأطراف
   حول الشروبات الروحية والنبيذ.
- التفاوض حول تحسين الفهم المشترك لحسم
   المنازعات بين الدول.
  - \* ينظم اجتماع كل ٢-٣ أشهر .

#### آثار انضمام الدول لمنظمة التجارة العالمية

أنشئت منظمة التجارة العالمية لتجسد وتعكس مرحلة جديدة من مراحل التطور والهيمنة الرأسمالية العالمية ، حيث بدأت البلدان المتقدمة في السنوات الأخيرة بالتركيز على احتياجاتها في المدى القصير ، والتوجه في معالجة مشكلاتها الاقتصادية من خلال اعتمادها على نفسها والتعاون فيما بينها. لذلك بدأت في وضع البلدان النامية تحت ضغط مستمر لإبقاء أسواقها مفتوحة أمام صادرات الدول التقدمة. وقد ساعد ذلك تسارع التطور التكنولوجي، وتحول البلدان التقدمة من الصناعات المكثفة لعنصر العمل إلى الصناعات المكشفة لعنصر رأس المال في إنتاج السلع والخدمات. وإن تغلب المشكلات الداخلية للبلدان النامية وحاجتها الماسة للعملات الأجنبية وانفراط عقد الوحدة أو الاندماج فيما بينها جعلها لا تشكل تحدياً جدياً للبلدان المتقدمة، ما دفع بالأخيرة إلى أن تسارع في التحرك نحو تحقيق أجندتها الاقتصادية المبنية على السيطرة والهيمنة.

ونتيجة لما تقدم، خضعت الدول الضعيفة بعد الكثير من الجولات التفاوضية لمطالب الدول المتقدمة، وخرجت الانقاقات بقواعد لا تعكس مصالح البلدان النامية الفقيرة والمنخلفة وطموحاتها، وكأنها أتت

لتكرس التبعية والاستنزاف والمزيد من الفقر لفقراء العالم. ولم يتمكن المفاوضون أو مسؤولو السياسة المتجارية في الدول النامية من التأثير في سير مفاوضات جولة أوروغواي واتجاهها فيما عدا بعض المسائل الهامشية، نظرا الوجود فجوة ضخمة بين القدرات الاقتصادية والسياسية بين الدول المتملام والخضوع للضغوط الثنائية والمتعددة الأستملام والخضوع للضغوط الثنائية والمتعددة الأطراف . كما أن جولة أوروغواي شهدت الأطراف التي انتهت إليها جولة أوروغواي بعدم التوازن الشديد بين التنازلات التي قدمتها الدول المتقدمة . ويمكن إيجاز تنازلات النامية إلى الدول المتقدمة . ويمكن إيجاز تنازلات النامية إلى الدول المتقدمة . ويمكن إيجاز تنازلات النامية بل النامية بما يأتي:

- قيام الكثير منها بإجراء تخفيضات ضخمة في تعريفاتها الجمركية.
- تعهدها بإزالة أشكال دعم الإنتاج والتصدير
   خلال فترة زمنية محددة. كما تعهدت بعدم
   استخدام الدعم لاحقا، علما بأن مبدأ الدعم يعتبر
   بمثابة آلية نافعة وداعمة لعملية التنمية في الدول
   النامية.
- تضييق دور هيئة التحكيم في تسوية النزاع بقضايا مكافحة الإغراق، ما يُعدُ تنازلا واضحا بالموافقة على جعل عملية تسوية المنازعات غير فعالة في هذا المجال المهم بالنسبة للبلدان النامية.
- قبولها بتضمين الخدمات في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية نتيجة للضغط المكثف من الدول المتقدمة في هذا المجال.



- موافقتها على إدخال معايير حقوق اللكية الفكرية، خاصة براءات الاختراع.
- موافقتها على إدخال المعاملة الانتقامية المتقاطعة
   في عملية تسوية المنازعات، التي ستطبق في
   الغالب ضدها.

على الرغم من كل تلك التنازلات، فلم تتوقف البلدان المتقدمة عن طلب الزيد من التضحيات والتنازلات من الدول النامية. وكانت تسارع في تعزيز ما غنمته من تلك الاتفاقيات والدخول في مجالات جديدة ذات أهمية لها. إضافة إلى ذلك، فإن الدول المتقدمة باتت تحارب بروز أي مؤشر أو فرصة للتلاحم بين القلة من الدول النامية تحت حجة محاولة تلك الدول تسييس الغات أو منظمة التجارة العالمية، في حين كان العكس هو الصحيح (النزاع بين بريطانيا والأرجنتين حول جزر المالديف و فو كلاند). لذا كان على البلدان النامية مراجعة مظاهر القصور وعدم التوازن في الاتفاقات القائمة و فحصها، وإعداد أجندتها لمفاوضات الستقبل القريب بهدف إزالة مواطن القصور ومظاهر عدم التوازن؛ ومن ثم تحسين عملية المفاوضات. كما كان عليها أن توحد مصالحها على أسس ثابتة ، وأن تجرى التنسيق فيما بينها على أسس وقواعد مؤسسية قوية، وإلا فسيتم إزاحتها فرادى، وستكون مصالحها معرضة للخطر. وفي مجال التنسيق، بإمكانها القيام بما بأتى:

إجراء الشاورات والمناقشات الكثفة بشأن السائل
 المهمة بغية التوصل إلى تصور مشترك،
 ومطالب وطرق دفاعية مشتركة.

- تبادل المعلومات بشأن السائل المرتبطة بأهم الشكلات والمقرحات.
- التشاور الدوري على مستوى مشاورات جنيف ومسؤولي السياسات التجارية العليا وفي العواصم الكبرى.
- تبادل الدراسات والتقارير بين المندوبين في
   جنيف والعواصم.

إن منظمة التجارة العالمية عبارة عن تجمع أو ناد للاعبين رئيسيين يديره أعضاؤه المشاركون، وإن وزن أيَّة دولة عضو فيه يعتمد على حجم تجارتها العالمية. وللاستفادة من هذه المنظمة، على البلدان النامية ضمان استمرارية مشاركة ممثليها في عملية المفاوضات المستمرة. وفي ظروف العولمة الحالية، هنالك الكثير من الفرص الاستثمارية التي يمكن تحقيقها من خلال المفاوضات مع منظمة الجات و منظمة التجارة العالمية. لكن البلدان النامية تواجه وتعانى من الكثير من التحديات التي تقف حائلا أمام تحقيقها فرصا تفاوضية ناجحة. كما أن الظروف العالمية السائدة هي الأخرى لا تتيح لها فرصا متكافئة عادلة، ما يدفعها إلى أن تضع حدا فاصلابين مصالح شركاتها الوطنية والشركات الأجنبية. و تز داد حدة ذلك في البلدان التي تتصف يقوة علاقاتها السياسية والاقتصادية ومتانتها، ما يثر الكثر من الشكلات المتمثلة في تعارض و تقاطع المصالح الوطنية مع الأجنبية.

#### الآثار المترتبة على الدول العربية

يمكن إجمال النتائج التي قد تنجم عن تطبيق اتفاقات منظمة التجارة العالمية بما يأتي:



نتائج مباشرة ملموسة مؤكدة تتمخض عنها
 جولات الفاوضات القائمة.

نتائج غير مباشرة مستنبطة من تحليل أثر تحرير
 تجارة الدول والأقاليم على الدخل العالمي
 وتدفقات التجارة الدولية.

فالاتفاقات المتعددة الأطراف تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للدول بسبب خفض القيود الجمركية أمام الواردات، كما أنها تعزز القدرات التنافسية للدول في الأسواق العالمية. أما بالنسبة للدول العربية فالآراء تختلف، إذ يرى البعض أنها تساعد في تنشيط حررة الاقتصاد العربي، في حين يماعد في المورا أضرارا قادمة، خاصة للبلدان المسوردة للمواد الغذائية. وفي واقع الأمر يمكن القول بأن الآثار المترتبة على الدول العربية سوف تتقاوت تبعا لهياكلها الاقتصادية، ودرجة انقاحها الاقتصادي على العالم الخارجي، وتأقلمها مع المعطيات الدولية الجديدة. ولتأكيد ذلك نرى ضرورة استعراض التأثيرات المحتملة للاتفاقات على الأنشطة الاقتصادية العربية:

• الصناعة: يعوق التنمية الصناعية العربية صعوبات كثيرة، ومنها ما يتعلق بنقل التكنولوجيا التقدمة، وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي، وكذلك تدني مستويات الجودة نتيجة لضعف الاهتمام بالبحرث والتطوير أو التعبئة والتغليف. إن الاتجاه نحو تحرير الأسواق والمبادلات التجارية الفارجية سيحتم على الدول العربية التوجه نحو الصناعات التصديرية، والعمل على توسيع أسواق السلع الصناعية العربية، وتمكينها من تجاوز الحدود

القطرية. وبإمكان الدول العربية الاستفادة من موضوع الاستثناء من الالتزامات التي أباحتها الاتفاقات والتدابير الوقائية من أجل توفير المستلزمات الهيكلية المرغوبة وشروط التجارة اللازمة. ومن الآثار المباشرة التي سيتأثر بها القطاع في الوطن العربي ما يتعلق بتطبيق نصوص الاتفاقات الخاصة بتجارة النسوجات والأقمشة والنتجات الصناعية، التضمنة تخفيص التعريفة (أو الرسوم الجمركية)، أو إلغاء القيود غير الجمركية، أو إعادة ترتيب أوضاع التجارة فيما يتعلق بالسلع الصناعية تحديدا لتسهيل نفاذها و دخولها الأسواق العالمية. ومن المرجح أن تواجه الدول العربية منافسة شديدة من شبه القارة الهندية وبعض بلدان الشرق الأقصى. وللتغلب على ذلك، يمكن الدول العربية الاستفادة من التدرج الزمني في إلغاء التعريفة والحصص لتقوية صناعاتها كي تستطيع تحسين قدراتها التنافسية.

و الزراعة: من المتوقع أن يودي تخفيض القيود الجمركية وإلغاء الدعم وإزالة الحواجز غير الحكومية إلى حدوث تغييرات وآثار سلبية أو إلجابية على المنتجات الزراعية في البلدان العربية. لكن التكامل الزراعي العربي والتكتل بين الدول العربية من شأنه أن يخفف من الآثار السلبية المحتملة للاتفاقات الزراعية على الدول العربية. فتحقيق هذا التكامل سيودي حتما إلى زيادة قدرة قطاع الزراعة في الوطن العربي على تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان، وكذلك على تزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية العربية.

حافزا للدول العربية لتحديد مجالات العمل الزراعي العربي المشترك وأولوياته من منطلق اقتصادي يرعى مصالحها.

- الخدمات: تعتبر الخدمات في البلدان العربية أحد
  مصادر العجز الحاصل في ميزان الدفوعات
  نظرا لزيادة وارداتها على الصادرات. وتعتبر
  الدول النفطية من أكبر الأسواق المستوردة
  للخدمات. وما نزال البلدان العربية تعاني من
  ضعف مؤسساتها العاملة في قطاع الخدمات
  وضعف قدرتها على عرض خدماتها في
  الأسواق الخارجية.
- البتروكيماويات: إن تقليص الحواجز في الأسواق بعطى شركات البتروكيماويات العربية ميزة نسبية وتنافيية. كما إن التوافر النسبي لرأس المال يمكن من استخدام التقنيات المتطورة، ما يتيح لهذه الشركات قدرة تنافيية عالية في الأسواق الدولية. لكن الإلغاء التدريجي لنظام الأفضليات من قبل الاتحاد الأوروبي للدول النامية قد يؤدي إلى تزايد الصعوبات أمام دخول المنتجات البتروكيماوية العربية إلى الأسواق العالمية.
- النفط والغاز: استبعدت الاتفاقات كلا من النفط والغاز من سريان أحكامها، الأمر الذي يتنح للدول الصناعية حرية فرض ضرائب، أو إصدار قرارات حمائية لمنع تدفق هذه السلعة التي تمثل أكثر من ثلثي حجم الصادرات العربية، والتي تزيد على ذلك في الخليج.
- صناعة الحديد والصلب: في حالة خفض القيود
   من قبل البلدان المتقدمة، سوف يتاح للبلدان

العربية الاستفادة من ميزة التكلفة النسبية. كما أن البلدان العربية بإمكانها أن تلجأ إلى الأحكام الاستثنائية لدى تعرض أسواقها إلى منافسة غير متكافئة.

- الصناعات الغذائية: إن خفض الدعم لقطاع الزراعة في البلدان التقدمة وتحويل القيود الكمية إلى رسوم قد يؤثر إيجابيا على الصناعات الغذائية في الدول العربية.
- الصناعات الدوائية: يتوقع أن يكون تأثير اتفاقية الغات سلبيا على هذه الصناعة، نظرا لما هو متوقع من ارتفاع تكلفة الحصول على براءات الاختراع أو حقوق التصنيع المحلي، ما سيرفع تكلفة الدواء.

### الاجتماع العربي التحضيري للمؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية

بيروت (٣٠ تشرين الثاني/ نوهمبر - ١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٥)

هدف الاجتماع إلى مناقشة التقدم الحاصل في المغاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية حول برنامج الدوحة للتنمية. كما هدف إلى مناقشة القضايا موضوع التفاوض التي تهم الدول العربية، كالزراعة، بما في ذلك الدعم المحلى، ودعم الصادرات، والتعريفة الجمركية، بالإضافة إلى موضوع نفاذ السلع غير الزراعية إلى الأسواق، وقضايا التجارة في الخدمات، وقضايا التنمية والتنفيذ.

في ضوء ذلك عقد الخبراء اجتماعَهم الذي يمكن تلخيص أهم ما جاء فيه كما يأتي:

- يجب النزام الدول الأعضاء بالحافظة على نظام التجارة متعدد الأطراف واستقراره ودوام انفتاحه، تحقيقا لصلحة الجميع. فالبديل هو أنظمة تجارية ثنائية وإقليمية، غالبا ما تتسم بعدم التوازن، وليس نظامًا عاليًّا.
- أصبحت الدول العربية تتمنع بحضور أكبر على
   الساحة الاقتصادية والتجارية الدولية، حيث أن
   عدد الأعضاء منها يرتفع دوما بما يدعم هذا
   الحضور.
- إن الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية وإعلان عمَّان يشكلان نقطة انطلاق في مجال التنسيق العربي حيال القضايا المطروحة على أجندة المفاوضات.
- يجب أن تدور المفاوضات التجارية حول تحقيق
   التنمية المستدامة والفاعلة من أجل إقامة علاقات
   سوية وسليمة بين الشمال والجنوب.
- بالرغم من التحسن الاقتصادي، فإن الدول
   العربية ما تزال تعاني من مشكلة البطالة، التي
   هي الأعلى بين مناطق العالم(٢٠٪)؛ ما يشكل
   فاقدا اقتصاديًا كبيرًا، إلى جانب آشاره
   الاجتماعية والسياسية السلبية.
- نعتبر الاقتصادات العربية ذات درجة تنافسية منخفضة، ما يتطلب العمل على رفعها عن طريق تحديث هياكلها الإنتاجية والخدمية والإدارية، والتوسع في الاستثمار.
- پجب تحسین مناخ الاستثمار لیتسنی استیعاب
   جزء من الفوائض العربیة.
- \* إن معظم الدول العربية تُبنت اقتصاديات

- السوق، أي تحرير الأسعار والتجارة الذارحة.
- نفذت ١٧ دولة عربية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي وصلت الجمارك فيها إلى الصفر في الأول من كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥.
- من الضروري دعم البنية التجارية بين الدول العربية، خاصة في مجال المعلومات والنقل والتمويل.
- إننا نسعى إلى الاندماج بين دولنا، كما نسعى في الوقت نفسه إلى الاندماج مع الاقتصاد العالمي.
   لذلك يجب علينا استغلال الفرص التي سيتيحها لنا اجتماع هونج كونج من أجل تطوير بلدائنا.
- نأمل من مشاركتنا الفاعلة في النظام التجاري
   العالي تحقيق عدد من المكاسب، مثل اجتذاب
   الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز قدرة
   الحكومات على مقاومة الإجراءات الحمائية
   النفاذ إلى أسواق الشركات التجارية الرئيسية،
   وقيام نظام فاعل لتسوية المنازعات، وتحقيق
   تنوع الصادرات وتطوير صناعات جديدة قابلة
   التصدير، كالخدمات والصناعة التحويلية.
- أصبح من الضروري في زمن العولمة أن تسعى
   الدول العربية إلى التكامل فيما بينها من أجل
   مواجهة التحديات.
- إن إنشاء منطقة التجارة الحربية الكبرى واهتمام الدول العربية بتفعيلها هي عملية صرورية لإصلاح البيت من الداخل، والاستفادة من الفرص التجارية المتوفرة في أسواقنا قبل البحث عن الفرص في الأسواق الدولية.

- ويجب العمل على مقاربة مواقفنا التفاوضية
   ومصالحنا التجارية، وبلورة وجهة نظر عربية
   إزاء المفاوضات في منظمة التجارة العالمية بما
   يسهم في توجيه ذمة المفاوضات نحو تحقيق
   المنافع العربية المشتركة.
- في قطاع الزراعة، لا بد من أن تقوم الدول
   المتقدمة بمعالجة موضوع دعم الصادرات
   الزراعية وتحديد تاريخ لإنهائه.
- لا بد من إجراء تقدم في مفاوضات تحرير الخدمات،
   خاصة حركة الأشخاص الطبيعيين وانتقالهم في
   أسواق الدول المتقدمة، ومنح المرونة في النفاذ
   للأسواق.
- بجب التركيز على رفع القدرات الإنتاجية
   وجودة المنتجات العربية من سلع وخدمات
   لتمكينها من المنافسة في الأسواق العالمية.
- ويجب منح صفة المراقب لجامعة الدول العربية في منظمة التجارة العالمية، لما لذلك من أثر كبير في مساعدة الدول العربية على الاندماج بشكل فعال في النظام التجاري المتعدد.
- من الضروري النظر إلى تحرير النجارة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة.
- لم يتم التوافق حول أكثرية الموضوعات
   المطروحة: الزراعة، ونفاذ المنتجات غير
   الزراعية، والخدمات، والمعاملة الخاصة
   وانغضيلية للدول النامية.
- تواجه البلدان العربية تحدي حماية قطاعاتها
   الاستراتيجية، التي لها تأثير أكيد على مستقبل
   التنمية ومستوى معيشة الغرد في المنطقة.

- على الحكومات العربية أن تقيم الأثر المتوقع لتحرير التجارة في الزراعة على أهداف الألفية للتنمية والبرامج الوطنية لكافحة الفقر قبل المضي في محادثات تحرير التجارة.
- يجب إقرار السياسات الملائمة لتنمية القطاعات الخدمية للبلدان العربية، ورفض القاربات الجديدة في المفاوضات حول الخدمات، ورفض إقحام الخدمات الأساسية في المفاوضات، مثل التعليم والصحة والمياه والخماية الاجتماعية والطاقة.
- بحب تحديد الأولويات انسجاما مع تحديات التنمية؛ بما في ذلك الأمن الغذائي، والتنمية الريفية، والشروط المعشية، والساعدة التقنية، والدعم الهيكلي، والتكامل الإقليمي.
- من الضروري بناء التحالفات بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على المستوى المحلي.
- يجب العمل على مأسمة مشاركة منظمات الجتمع الدني في المفاوضات حول مسائل التجارة، خصوصا المتعلقة منها بمنظمة التجارة العالمية، بما يخدم التنمية.
- يجب النظر إلى تحرير النجارة بصفتها وسيلة
   وليست هدفا، وتحديد سياسات تجارية تؤمن
   مصالح الجميع.
- يجب التركيز على موضوع التنمية، وتعريف
   بروتوكولاتها، وصياغة المفاوضات في جانبها
   القانوني والإجرائي.
- إن زيادة الإنتاجية عامل مباشر في خفض الفقر

في هونج كونج كان أهم ما جاء فيه :

- إن المفاوضات الحالية لم تتمخض حتى الآن عن نتائج ملموسة تتفق و تطلعات الدول النامية.
- ان نجاح موتمر هونج كونج يتوقف إلى حد كبير على مدى وأسلوب تناول القضايا التنموية، وعلى أن يجري التعامل مع التنمية من خلال منظور أوسع يتضمن توفير شروط أفضل للوصول إلى الأسواق، وتوفير مبادرات ذات مغزى وكفؤة لتعزيز القدرات الذاتية للدول النامية.
- دعوة الأطراف المساركة في المفاوضات إلى إظهار الإرادة السياسية لإعطاء قوة دفع للمفاوضات الحالية من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية .
- إن تحرير التجارة يعتبر وسيلة وليس هدفا. وإن الهدف الأساسي هو العمل على تحقيق التنمية المتوازنة في البلدان النامية. وإن المفاوضات وصلت إلى طريق شبه مسدودة تتطلب التدخل السياسي من أجل تحريك الوضع الراهن والاستمرار في المفاوضات بعد اجتماع هونج كونج.

### اجتماع هونغ كونغ (١٣ - ١٨ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٥)

بعد ستة أيام من المحادثات الشاقة بين الدول الأعضاء (١٤٩) في منظمة التجارة العالمية، تم التوصل إلى بيان ختامي حدد فيه عام ٢٠١٣ موعدا نهائيا لإلغاء دعم الصادرات الزراعية، وعُرضت مساعدات في مجال التصدير لأفقر دول العالم، كما خففت بعض معاناة منتجي القطن في والبطالة، وليس في تحرير التجارة.

- إن الهدف الأساسي لأمريكا هو فتح أسواق
   جديدة لاستقبال منتجاتها.
- ه هنالك صعوبات سياسية بين كل من أمريكا وأوروبا والبلدان النامية، ما يُعتَّدُ الاتفاق على آليات. ويتطلب ذلك من أمريكا أن يكون موقفها مرنا.
- إن ملف الزراعة يُعد شائكا جدا ومهما لارتباطه بتقدم المفاوضات. لذلك وجب التدخل السياسي.
   وعدم الانتباء للتفاصيل الفنية قد يؤدي إلى نتائج كارثية على مستوى المفاوضات.
- على البلدان النامية تطوير صناعتها
   والتكنولوجيا.
- پجب تصميم الرسوم الجمركية بشكل يخدم الأهداف العربية على المدى القصير والمدى البعيد.
- إن الموضوع الرئيسي يتعلق بالسياسة التجارية للدولة، وإجراء الموازنات، واعتماد الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق تطور الأنشطة الاقتصادية وبلوغها درجة المنافسة العالمية.
- إن البلدان النامية غير قادرة على مجاراة ومنافسة ما ترصده وما تصرفه البلدان المتقدمة من مبالغ دعم هائلة.
- إن المفاوضات وصلت طريقًا شبه مسدودة،
   ويجب التدخل السياسي.

وفي خمتام مناقشة السادة الوزراء لما جاء في أعلاه، صدر عن الاجتماع بيان موجه إلى المجتمعين

إفريقيا. إن الصفقة التي تم التوصل إليها تعتبر قوة دفع جديدة لجولة الدوحة التي انطلقت من العاصمة القطرية (٢٠٠١) والمقرر الانتهاء منها بحلول بداية السنة (٢٠٠٧). استقبلت الدول النامية الرئيسية المسودة بترحاب حذر. وكانت معظم الدول، وفي طليعتها الولايات المتحدة والدول الناشئة في مجموعة العشرين، تطالب بتحديد موعد وقف الدعم للقطاع الزراعي عام ٢٠١٠، غير أن المجموعة وافقت على عام ٢٠١٣ موعداً نهائياً لإلغاء متواز لكل صور دعم الصادرات والقيود على كل إجراءات التصدير. وجاءت التسوية دون موعد ۲۰۱۰ الذي كان يسعى إليه المصدرون الرئيسيون للسلع الزراعية. واقترحت مسودة الإعلان أيضاً رفع الدعم عن صادرات القطن ، وهي مسألة حساسة بالنسبة للولايات المتحدة في عام ٢٠٠٦، واقترحت ٣٠ نسيسان/ إبريل ٢٠٠٦ موعدا أقصى للتوصل إلى مسودة اتفاق شامل بشأن جولة الدوحة من محادثات التجارة العالمية. وكان من المقرر الاجتماع هو نغ كونغ الوزاري أن يشهد توقيع مسودة اتفاق لجولة الدوحة، لكن الخلافات الضخمة بين الدول دفعت باتجاه اتفاق أكثر تواضعا.

ويعرض نص المسودة على الدول الأقل نموا السماح بدخول ٩٧٪، على الأقل، من كل سلعها دون جمارك ودون حصص بحلول عام ٢٠٠٨، وهو ما يقل عن النسبة التي تطالب بها تلك الدول وهي ٥, ٩٩٪. وتركت المسودة الباب مفتوحا أمام إمكان إلغاء دعم الدول الغنية للقطن، وهو مطلب إفريقي أساسى. ولم تعجب المسودة المنظمات غير الحكومية،

واعتبرت أن العدالة لم تتحقق في هونغ كونغ.

من الملفت للنظر أن منظمة التجارة العالمية قد استبعدت من أجندتها، حتى الآن، مناقشة العلاقة بين "الإقليمية "و"التعددية" في مجال التجارة العالمية، بالرغم من أهمية ذلك في عصر التكتلات الاقتصادية الإقليمية. لذا نأمل أن يصار في الاجتماعات الوزارية القادمة إلى تحقيق الدعم السياسي الكافي لمناقشة الموضوع وجدولته، لما لذلك من فواند مستقبلية على منطقتنا العربية، إن أحسنا التفاوض بشأنه.

# العالم العربي والتحديات الراهنة والمستقبلية

في ضوء الأحداث السابقة التي مرت بالعالم العربي، نجد أن ردود فعل الحكومات العربية في مواجهة القضايا العالمية تنحصر في ثلاثة:

- ١. عدم وجود رغبة حقيقية في التعرف على
   الآخر، ورفض التفاعل معه، والانغلاق على
   الذات تحت حجة تحقيق الأمن الوطني.
- الـتقوقع الحضاري والحادي، ووضع حواجز اعتباطية مفتعلة لمنع التواصل العالمي.
- الخضوع للظروف التي يوجدها ويفرضها الآخرون تحت حجة الاعتراف بالأمر الواقع.

فغي إطار ما يجري على ساحة العولمة، نجد أن دور البلدان العربية هامشيا يقتصر على متابعة متغيراتها، ومن دون أي تأثير فاعل. ذلك في حين توجد على الصعيد العربي فرص كبيرة تؤهل هذه البلدان لأن نتعامل مع العولمة وأركانها ومرتكزاتها

و قو انینها و ما تفرضه من تحدیات من خلال تحقیقها الوحدة الاقتصادية والنقدية العربية، والتدرج السريع في اتفاقيات تؤدي إلى إقامة منطقة تجارة حرة واتحاد جمركي وسوق عربية مشتركة وصولا إلى اتحاد اقتصادى. ولتعزيز دور فاعل على الساحة الدولية، على الدول العربية التنسيق مع بلدان نامية من أجل تعميق التعاون الإقليمي بما يحقق المصلحة العربية، وتوحيد جبهات التفاوض، وتطوير التبادل التجاري، والاستفادة من خبراتها في التعامل مع القضايا الدولية والمتغيرات الجديدة. كما أن على البلدان العربية تعزيز النشاط التجاري فيما بينها من خلال المنظمات أو التكتلات القائمة، أو إقامة منظمات وتكتلات تواكب التطور العالمي والتعامل مع اتفاقيات التجارة العالمية، وأن يتم التركيز على الإيجابيات لتعظيمها وعلى السلبيات لتحجيمها. وبهدف تعظيم الإيجابيات ، يجب على الدول العرسة:

القيام بدراسات مفصلة للأهداف الأساسية من التفاوض تعتمد على تعليل مفصل لاستر اتيجيات كل منها، وسياساتها الاقتصادية، وانسجامها مع التزامات منظمة التجارة العالمية. كما يجب أن تشمل تحديد دور التجارة الخارجية، وإسهامها في التنمية حاليا ومستقبلا، وتحديد القطاعات الاقتصادية الوطنية النافسة عالميا، والتي يمكن أن تزيد من إمكانات التصدير، وتحديد مدى الحاجة إلى حماية القطاعات المهمة اجتماعيا، والصناعات الوليدة.

 تعاون الأجهزة الحكومية وغير الحكومية لتحديد معوقات التصدير للسوق الدولي، والعمل على جعلها ملائمة للظروف الجديدة.

• وضع آلية حكومية لدعم مفاوضات الانضمام تكون لها السلطة الكافية لتنسيق عملية المفاوضات بين الوكالات الحكومية المختلفة وبين المؤسسات القانونية والتجارية. وتشكيل فريق تفاوض عالي الكفاءة قادر على التعامل مع الشكلات المتعلقة، ومنها مشكلات تقنية ولوجستية، مثل ضرورة معالجة عدد كبير من الوثائق وترجمتها، وترجمة القوانين المطية ذات الصلة، إلى اللغات الرسمية في النظمة.

إن بقاء الدول العربية خارج اتفاقات منظمة التجارة العالمية أصبح من الأمور شبه المستحيلة، نظرا لعدم قدرتها على تأمين تبادلها التجارى والتعامل مع الدول الأخرى دون التعرض لمصاعب وعقبات كثيرة. ويمكن للبلدان العربية، ككتلة اقتصادية، إدخال التحسينات المهمة على نظام منظمة التجارة العالمية من خلال التنسيق فيما بينها على أسس ثابتة، وفي إطار عملية سياسية تهدف إلى تعزيز قوتها التفاوضية ضمن نطاق المنظمة. لذا، كان على الدول العربية الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في إطار العمل الاقتصادي المشترك ومنطقة التجارة الحرة، نظرا لكون ذلك أكثر فائدة من أن تنضم كل دولة منفردة إلى منظمة التجارة العالمية . إن على الدول العربية أن تكون أكثر تنظيما، وأكثر قدرة على الحوار والتفاوض، من أجل تحقيق تجارة حرة تعمل لصالح الفقراء قبل الأغنياء.





#### الإجتماع السنوي الثامن عشر للهيئة العمومية لمنتدى الفكر العربي

عقدت الهيئة العمومية لمنتدى الفكر العربي اجتماعها السنوي الثامن عشر في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٠ أيار / مايو ٢٠٠٦ في بنك الاتحاد للادخار والاستثمار في عمان.

ابتَداً الاجتماع بالترحيب بأعضاء منتدى الفكر العربي الجدد الذين انضموا إلى العضوية العاملة للمنتدى خلال عام ٢٠٠٥.

ثم باشرت الهيئة بحث الأمور الواردة في جدول أعمال الاجتماع. فتم انتخاب أعضاء مجلس الأمناء السابع للمنتدى الذي باشر مهماته اعتباراً من ٢٠٠٦/٥/١٠ ولدة ثلاث سنوات قادمة. وقد جاء تشكيل مجلس الأمناء كما هو مثبت في أدناه.

وتدارست الهيئة جميع البنود الأخرى المذكورة في جدول أعمالها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها. وحضر الإجتماع حوالي تسعين عضواً من أعضاء الهيئة.

#### مجلس أمناء ولجنة إدارة جديدان لمنتدى الفكر العربي

أقــرت الهيئـة العمومية لمنتدى الفكر العربي في اجتماعها الثامن عشر المنعقد بتاريخ ١٠ أيـَـار/ مايو ٢٠٠٦ في عمان تشكيل مجلس أمناء المنتدى، الذي يرأسه سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المنتدى وراعيه، ويضم (٢٤) عضوًا، على النحو الآتي (بنرتيب ألقبائي):

١- أ. إبراهيم أحمد شبوح (تونس) ٧- أ. حيدر أبو بكر العطاس (اليمن)

٢- د. أسامة الأنصاري (سورية) ٨- أ. زهير الخوري (الأردن)

٣- د. أسعد عبد الرحمن (فلسطين) ٩- م. سعيد محمد الصقلاوي (عُمان)

٤- د. إيهاب سرور (مصر) ١٠- د. شريف بسيوني (مصر)

٥- دة. بدريّة العوضي (الكويت) ١١- أ. طاهر المصري (الأردنّ)

٦- أ. حسن الأنباري (العراق) ١٢ - د. عبد العزيز الدخيل (السعوديّة)



۱۳ - د. عدالله عباس أحد (الإمارات العربية المتحدة)
 ۱۹ - د. عدنان بدران (الأردن)
 ۱۹ - د. عدنان السيد حسين (لبنان)
 ۱۱ - د. عدنان السيد حسين (لبنان)
 ۱۱ - د. عدنا الدين عمر موسى (السودان)

١٧ - م. عصام الجلبي (العراق)
 ١٥ - دة. وجيهة صادق البحارية (البحرين)
 ١٨ - دة. فاطمة الحبابي (المغرب)
 ١٨ - دة. واطمة الحبابي (المغرب)

وعقد مجلس الأمناء الجديد اجتماعه الأول بتاريخ ١٠ أيَار / مايو ٢٠٠٦، انتخب فيــه نــواب رئيــس المجلس على النحو الآتي:

١- أ. حيدر أبو بكر العطاس
 ٢- أ. طاهر المصري
 ٢- أ. طاهر المصري

كما انتخب المجلس في اجتماعه الأول لجنة إدارة المنتدى من بين أعضائه، برئاسة د. عدنان بدران و و عضو يّه كل من:

١- الشريف فواز شرف ٤- أ. حسن الأنباري

٧- د. عدنان السيد حسين ٥- أ. وسام الزهاوي (أمين عام المنثدى)

٣- د. إيهاب سرور



#### الأديان من أجل السلام - العراق

# دور القادة الدينيين في إعادة البناء الاجتماعيّ وبناء الوطن

لندن؛ ۲۱– ۲۹ آذار/مارس ۲۰۰۹



استُضافت لندن مؤتمرًا للقادة الدينيّين العراقيّين في الفترة من ٢١-٢١ أذار/مارس ٢٠٠١، استجابة للدعوة التي وجهتها منظمة المؤتمر العالمي للأديان من أجل السلام. وفي نهاية المؤتمر، أصدر القادة البيان الأتي:

تتمسك بالحياة والملكية والشرف؛ في الوقت الذي تؤكد فيه أن الأرواح البشرية البريئة لا تقل قداسة عن الكعبة المشرفة.

لقد طغت على الجو العام للمؤتمر مشاعر المجبة الصادقة والانفتاح، التي صاحبت العراقيين دوماً في حل قضاياهم، والمتمثلة في قبول الرأي الآخر من أجل الوقوف صفاً واحداً في مجابهة جميع ضروب العنف والإرهاب، واتهام الآخرين بالإلحاد.

واستنادًا إلى هذه القيم، أقرّ مؤتمرنا المبادئ الآتية:

أولاً: لقد أحزننا أن العالم لم يصبح أكثر أمنًا واستقرارًا على امتداد السنوات الثلاث الماضية؛ بل على العكس من ذلك، فإن الأحداث الجارية تدل على فقدان الاحترام لكرامة الإنسان.

ثانيًا: نؤكد المتطلبات الأساسية الآتية الحل

اجتمعنا، نحن القادة الدينيين العراقيين، لناقشة التطورات الراهنة في العراق، والوسائل الكفيلة بمواجهة موجة العنف التي اجتاحته وكان ضحيتها أعداد كبيرة من أناسنا الأبرياء. وقد ناقشنا بالبحث مسوولية القادة الدينيين – من خلال التعاون المشترك القائم على المبادئ الإنسانية التي تدعو والاستقرار؛ وتقوية مشاعر الأخوة والحبة، والاستقرار؛ وتقوية مشاعر الأخوة والحبة، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة على أسس من الوحدة والقومية اللتين تخدمان جميع قطاعات المجتمع العراقي؛ المجتمع العراقي، في الوقت الذي تؤكدان فيه السمات المشتركة المتعددة التي تجمع بينها.

إننا نؤكد دور العراق الناريخي مهداً للحضارة ومكان التقاء الحضارات، ونشدد على أن الناس من جميع الخلفيات الإثنية والدينية والقبلية لهم الحق في العيش بسلام وأمن وكرامة ورخاء.

كما ندعو إلى الالتزام بالمعايير الخلقية العالية التي





أزمة العراق:

۱ تشكيل حكومة قوية وجيش متوازن قادر على
 تأمين سيادة البلاد.

 ٢- التمييز بين الأعمال الإرهابية والقتل والتخريب والنزوح القسري، من جهة؛ وبين المقاومة المشروعة التي يقرها القانون الدولي ضد أي احتلال، من جهة أخرى.

٣- الرفض الشديد لاتهام بعض العراقيين بالإلحاد، وحرمانهم من حماية القانون، وانتهاك كرامتهم، ومهاجمة مقدساتهم. إننا متحدون في التصدي لهذه الأعمال الإجرامية، سواء أكان مصدرها داخل العراق أم خارجه.

٤- إقامة اقتصاد وطني عادل ومتوازن لحل الأزمة الراهنة، كما جاء في نص الدستور، الذي يدعو إلى بناء مجتمع يستند إلى قيم العدل، والعطاء، والغيرية.

الاعتراف بأن العراق لكل العراقيين، وأن
 العناصر المشتركة التي تجمعهم أقوى بكثير من
 نلك التي تفرقهم.

ثالثًا: يقترح المؤتمرون تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه من خلال:

ا- تعزيز الحوار بين مختلف القادة الدينيين
 والإثنين عن طريق عقد المؤتمرات الدورية،
 والقيام بزيارات متبادلة، وتشكيل فيالق سلام
 لزيارة المواقع المضطربة، وعقد اجتماعات
 عامة تشارك فيها مختلف الطوائف.

- ٢- التشديد في الغطب الدينية على الحاجة إلى تعميق روح التسامح والعفو، ورفض جميع أشكال العنف والنطرف، وتأكيد قدسية المواطن العراقي وكرامته، ونجريم جميع أولئك الذين يقدمون العون لمرتكبي تلك الأعمال.
- ٣- تقوية ثقافة "إلاعتراف بالآخر"، والاستفادة
   من إنجازات الآخرين.
- ١٤- التصدي بحرم لكل من يشجع على الصراع عن طريق وسائل الإعلام، ومواجهة كل من يكيل الشرور على شعبنا، وإعلان أننا متحدون في ردع من لهم أطماع في العراق.
- تعميق الروح الدينية في تنمية المجتمع الدني من أجل تحقيق أعلى المعايير الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية لشعبنا.
- ا عقد مؤتمر يضم جميع القادة الدينيين، حتى يتمكن كل منهم من تحمل مسؤولياته، قولاً وفعلاً (وفق توصيات الاجتماعات السابقة التي عقدت بناء على تفعيل المجلس العراقي للأديان من أجل السلام).
- ٧- تأكيد حرمة الأماكن المقدسة من أضرحة،
   ومماجد، وحسينيات، وكنائس، وسائر دور
   العبادة، والتركيز على أهمية توفير الحماية
   لتك المواقع ومرتاديها.
- ٨- دعوة المنظمات الإنسانية التطوعية إلى مساعدة الشعب العراقي في مجالات التدريب العلمي،
   و تطوير خبراته العلمية والطبية، من خلال البعثات وتبادل المنح، التي يودي غيابها إلى





هجرة الأدمغة.

رابعًا: تشكر المؤتمر العالمي للأديان من أجل السلام على تعاونه مع القادة الدينيين العراقيين على امتداد السنوات الثلاث الماضية، وتقديمه جميع التسهيلات في سبيل دعم هذا الحوار وتنظيمه. ونطلب الحفاظ على استمرارية هذا الدعم، إلى جهودنا المشتركة في توفير الخدمات الإنسانية، حتى نرى الشعب العراقي وقد تعافى من الأزمة التي يعيشها الآن وتغلب عليها.

خاممًا: نعلن ، نحن الموقعين أدناه ، التزامنا بما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة ، ونقر بأن هذا هو السبيل الوحيد لخلاص العراقيين من الطائفية:

السيد حسن بحر العلوم، ممثل آية الله العظمى
 السيد محمد سعيد الحكيم وآية الله العظمى
 الشيخ محمد إسحق الفياض.

 ٢- السيد صالح الحيدري، رئيس ديوان الوقف الشيعي في العراق.

٣- السيد جعفر عبد الصاحب الحكيم، ممثل السيد
 عبد العزيز الحكيم.

٤ - السيد عادل الياسري، ممثل آية الله الشيخ
 محمد اليعقوبي.

 السيد فضل حسيني الميلاني، ممثل مؤسسة الإمام الخوئي في لندن.

٦- الشيخ عباس ارحيمه دخيل الزيدي، ممثل

السيد مقتدى الصدر.

٧- الشيخ الدكتور أحمد عبد الغفور السامرائي،
 رئيس ديوان الوقف السني في العراق.

٨- الشيخ الدكتور حارث العبيدي، محاضر/
 جامعة بغداد.

9 الشيخ الدكتور عبد السلام الكبيسي، ممثل هيئة
 علماء المسلمين في العراق.

١٠ الشيخ مأجد الحفيد، ممثل اتحاد علماء
 كردستان.

۱۱ - الشيخ تحسين حمة شمس الدين، ممثل
 اتحاد كردستان الإسلامي في العراق.

١٢ الشيخ الدكتور محمود خلف جراد، إمام
 جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق.

١٣ - كبير المطارنة أندراوس، ممثل صاحب الغبطة البطريرك دلى الثالث/الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق.

٤ - كبيو الطارنة أفاك أسادور أسادوريان،
 رئيس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في
 العراق.

١٥– الدكتور نبيل ياسين، أكاديمي وباحث.

•

صاحب السعو الملكي الأمير الحسن بن طلال، منسق منظمة الؤتمر العالي للأديان من أجل السلام.

الدكتور وليام ف. فندلي، سكرتير عام منظمة المؤتمر العالمي للأدبان من أجل السلام.



# ندوة الذاكرة الوطنيّة مع الأستاذ مصطفى المسمودي، عضو المنتدى، حول، رهانات تونس الاستقلال تجاه الثورة الإعلامية الدولية ١٩٥٥ - ٢٠٠٥

ومستقبل مسارات المعرفة

۳ حزیران/ یونیو ۲۰۰۱

#### (د. عبد الجليل التميمي\*)

للدراسات الإعلامية والتعليم بوسائط الاتصال المتعددة. وقد ترأس الجمعية التونسية للاتصال. وهو عضو دائم في الأكاديمية الدولية لشؤون الفضاء، وخبير لدى المحاكم التونسية في شؤون الإعلام والاتصال. كما شغل عددا من المناصب الحكومية والدبلوماسية والبر لمانية والأكاديمية بتونس، وكلها متصلة بالإعلام. وعمل كاتب دولة للإعلام، وناطقا رسميا باسم الحكومة التونسية، وسفيرا لتونس لدى اليونسكو مكلفا بالملف الدولي للإعلام والاتصال، وعضوا في مجلس النواب، ورئيسا للجنة الإعلام النيابي. وكذلك تولى إدارة وكالة الأنباء التونسية وصحيفة لاكسيون اليومية، وشارك في عمل اللجنة الدولية التي شكلتها منظمة اليونسكو برئاسة شون ماك برايد لدراسة القضايا الدولية للإعلام ووضعت تقريرا شهيرا بعنوان "أصوات متعددة وعالم واحد"، وترأس اللجنة العربية للإعلام لدراسة قضايا الإعلام العربي، التى نشر تقريرها تحت عنوان "الإعلام العربي حاضرا ومستقبلا". كما ترأس اللجنة الوطنية لشوون الفضاء (١٩٨٤-١٩٩٤). وللأستاذ المصمودي عدد من الكتب نذكر أهمها: الاقتصاد الإعلامي في تونس، والنظام العالمي الجديد للإعلام، وطريق حر لعالم متعدد، وإفريقيا أمام تحديات الطريق السريعة للإعلام، والعرب في المجتمع الإعلامي، والمجتمع المدنى العربي في

لا شك أن تونس تعد من الدول العربية التي انتبهت مبكرا، منذ عهد الوزير الأكبر خير الدين التونسي، إلى موضوع وسائط الاتصال وتأثيراتها المختلفة. ومنذ الاستقلال أولت الدولة الناشئة اهتماما بالغا بالموضوع ضمن مجموعة عدم الانحياز، حيث نادت بنظام عالمي جديد للإعلام يقوم على التدفق الحر والمتوازن للمعلومات، وإشاعة مفهوم مجتمع المعلومات منذئذ. ولا شك أن تجربة تونس الإعلامية جديرة بالتوقف عندها مليا من حيث ترسيخ قاعدة المستفيدين وتوسيعها، ودراسة العلاقة التفاعلية عن ملامح السياسة التونسية منذ نصف قرن، وتعميم ذلك على كل المستويات ليتوج بانعقاد القمة العالمية الثانية للمعلومات في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥، التي تمنى المشاركون فيها أن تكون بداية لتأسيس نظام اتصال معلوماتي عالمي جديد.

وقد دعونا الأستاذ مصطفى المصمودي الذي واكب عن قرب كل التطورات الإعلامية في بلادنا وفي الخارج، وهو الملف الذي بقيت الآراء حوله غير واضحة من جوانب عدة. فالأستاذ المصمودي من مواليد صفاقس سنة ١٩٦٧، ويحمل دكتوراة دولة من جامعة باريس في العلوم السياسية، ودكتوراة تخصص في الإعلام والقانون الدولي للاتصال، وشهادة جامعية كندية للتخصص في الاعلام عن بعد. وهو يدير معهد ماسميديا

زمن الثورة الرقمية.

مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات [انظر مجلة المنتدى؛ العدد (٢٢٢)؛ ص ٧٤].



### مركز دراسات الشرق الأوسط

# خمسة عشر عاماً من البدل والعطاء المتواصل

نیسان / إبریل ۲۰۰٦



تعتبر تجربة مركز دراسات الشرق الأوسط في استثمار الطاقات البشرية والموارد المالية العربية تجربة مثيرة من خلال الانفتاح في التفكير، والاعتماد بشكل أساسي على مساهمات الزملاء وآرائهم، عبر ندوات التقييم والتخطيط التي عقدها. ومن أمثلة تلك الندوات: الندوة التي عقدها بمناسبة مرور ثمان سنوات على تأسيسه تحت عنوان "مركز دراسات الشرق الأوسط في ثمان سينوات . . الإنجازات والتطلعات" بتاريخ ١٩٩٥/٧٤ والندوة التي عقدها بمناسبة الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيسه بتاريخ ۲۰۰۱/۳/۱۳ تحت عندوان "مركز دراسات الشرق الأوسط. . . عشرة أعوام من العطاء المتواصل نحو آفاق المستقبل"، لتقييم مسيرة

السنوات العشر الماضية وتحديد معالم استراتيجية عمل المركز خلال السنوات القادمة. وشارك في هذه الندوة عدد من زملاء المركز ناقشوا خلالها، على مدى جلستين، أنشطة المركز وبرامجه العلمية المختلفة، خاصة المستجدة منها، وملامح خطة عمله للسنوات الخمس القادمة.

إن مسيرة المركز تمثل نموذجا للجهد العربي من البدع، والمتطلع إلى الانفتاح الحضاري من منطلق إيماننا أن البحث العلمي يسهم في فهمنا للعالم من حوانا بغرض المعرفة وتحسين الأوضاع، كما يساعد في تحديد الوسائل اللازمة لتطوير الأوضاع المديطة بنا اجتماعياً وعلمياً.

لقد استطاع المركز أن يرسخ أثره الثقافي والعلمي



في المجتمع، سواء على مستوى النغب، أو على مستوى أفراد المجتمع بشكل عام، من خلال النزامه بظسفة واضحة ومتخصصة، وتنفيذه لعدد كبير من البرامج. ولقد كان من أهم ملامح هذا التأثير الثقافي:

ا تبني كثير من المفاهيم التي يطرحها المركز من
 المهتمين والمتابعين لشؤون النطقة.

٢- المشاركة المتعيزة للباحثين العرب والأجانب في
 بحوث المركز ودر اساته ونقاريره ومؤتمراته
 وندواته العلمية.

٣- تزايد حجم الخدمات التي يقدمها المركز
 و تنوعها.

٤- اتساع حجم مبيعات المركز.

 تزايد حجم العلاقات التي أقامها المركز خلال فنرة السنوات الماضية.

وقد صدر عن المركز حتى بداية شهر نيسان/إبريل٢٠٠٦ أكثر من مئة مطبوعة شارك في إخراجها أكثر من (٥٠) باحثاً ومحكماً ومحرراً علمياً. وعقد المركز أكثر من ٤٥ مؤتمراً وندوةً علمية، بواقع ٥٧ جلسة عمل، قدم فيها أكثر من ٣٠٠ ورقة علمية أسهم في إعدادها والتعقيب عليها أكثر من ٤٠٠ باحث وأكاديمي، وتابعها جمهور من المهتمين تجاوز الألفى شخص. وكذلك يصدر المركز، بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للبحوث والمعلومات، مجلة دورية متخصصة محكمة. وتصدر هذه المجلة أربع مرات في العام. وقد صدر منها حتى ربيع ٢٠٠٦ خمسة وثلاثون عدداً. وإضافة إلى ذلك، يصدر المركز تقريراً معلوماتياً تحليلياً بمعدل مرة واحدة كل شهرين. وقد صدر منه حتى شهر نيسان /إبريل ٢٠٠٦ ثلاثة وثلاثون عدداً.



### سع أعضاء المنتدى

# The first the state of the sta

# شراكة جديدة حتى لا نظل في موقف المتفرج

### د. فاروق الباز \*\*

عقد في الفترة ٢- ٢٠٠/٤/٢٦ عقد في الدوحة مؤتمر تأسيسي بين مؤسسة قطر ونفر من العلماء العرب في المهجر، الغرض الأساسي منه وضع الأسس لشراكة استراتيجية للبحوث في التكنولوجيا العيوية والبيئية تتضمل مواضيع وتكنولوجيا العلومات. وقد أخرى وتمتد إلى العالم العربي بأكمله.

المسند، حرم الأمير حمد بن خليفة آل ثاني ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قطر، لحرصها على تأكيد أهمية المبادرة بالنسبة لدولة قطر والعالم العربي.

الأول الشيخة موزة بنت ناصر

سبقت هذا المخطط لقاءات كثيرة بين مؤسسة قطر وعلماء عرب في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا. وترأست اللقاء

من خلال التمعن في واقع البحث العلمي في العالم العربي، يتضع ضياع فرص عدة خلال نصف القرن الماضي، إذ فاتنا عصر الصناعة وبتنا نستورد معظم ما نحتاج إليه من الغرب أو الشرق، ثم لم نشارك في عصر الذرة التي تقدمت في أبحاثها دول أقل منا

رفعة. كما فاتنا أيضاً عصر الفضاء، وأصبحنا كالتفرج الذي لا يعي قوانين اللعبة. واليوم حل عصر المعلومات، الذي يؤهل التقدم السريع والإيقاع في كل الميادين، من دون أن يكون لنا دور ملموس، وكأننا من سكان كركب آخر.

تكثر الأمثلة في أمر نتائج البحث العلمي التي تصب في عصب التقدم الحضاري. وقد نهجت دول عدة نهجاً متميزاً في هذا المضمار ارتقى بأهلها الى أعلى الدرجات. فبادرت

<sup>• •</sup> مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن؛ عضو المنتدى.



عن جريدة الحياة؛ ٢٠٠٦/٤/٧.

خلال العقود القلية الماضية دول تختلف مجتمعاتها وأنظمتها، مثل ماليزيا وكرريا الجنوبية والصين والهند، بالجهد المتواصل لإثراء البحث العلمي وتطبيقه في المجالات المختلفة، ونتج عن هذه المبادرات نقلة نوعية أوصلت مجتمعاتها إلى طريق اللحاق بالدول المقدمة. وكان استقطاب العقول المهاجرة من هذه الدول للعمل في أوطانها عاملاً أساسياً في هذا النجاح المنقطع النظير.

في الحقبة نفسها، مع الأسف، بقي العالم العربي غائباً عن الساحة، وكان لا بد من إصلاح الوضع ليصل العرب إلى مكانة لائقة بهم بين الأمم. لذلك تبين للقيادات العربية، على وجه العموم، أن البحث العلمي في بالادنا لا يرقى إلى مسبوى اختياجات المنطقة، وأنه يمكن للعلماء العرب في المهجر أن يساهموا مساهمة مهمة في تصحيح المسار ودعم البحث العلمي في العالم العربي.

بذلت في الماضي محاولات للاستفادة من العلماء العرب في المهجر، لكنها لم تحقق الغرض لأسباب عدة منها:

أولاً: عزم بعض الدول على دعوة العلماء في المهجر للعمل داخل الاطار العام الذي لا يسمح بالتغيير ، إضافة إلى عدم وجود تحديد لموضوعات البحث ، ما سبب تناثر الجهود.

ثانياً: لم تتحدد معالم الميزانية الدائمة أو مصدرها،

فيدأت بعض الأنشطة ثم اندثرت. وأثار هذا عند البعض شكًا في مكانة البحث العلمي من التقدم الاجتماعي.

ثالثاً: تبنت بعض الدول العث على النقدم في أب حاث الذرة دون تسوفير الشسروط المسروط المشروط المشرودية لتأمين النجاح وتحقيق الغرض المنشود.

في ضوء ذلك، تبدو المبادرة القطرية مرشحة النجاح لأنها تحدد موضوعات العمل البحثي، وتؤمن دعماً على المدى الطويل، وتؤهل التوسع في موضوعات أخرى، كلما لزم الأمر، على مدى الوطن العربي بأكمله. لذلك فإني أدعو العلماء العرب أينما كانوا إلى أن يتمعنوا في هذه الفرصة لكي نحقق إنجازاً يتوق إليه الجميع في العالم العربي منذ زمن بعيد.

ربما يلزم النقاش في أهمية الموضوعات المختارة مبدئياً لمبادرة إثراء البحث العلمي في قطر. وأول هذه الموضوعات هو التكنولوجيا الحيوية، وهو موضوع الساعة في كل الدول المتقدمة، اذ تسهم المعارف في هذا المجال في تحسين صحة الإنسان، إضافة إلى تطوير الدواء. وينتظر أن تلعب هذه التكنولوجيا دوراً أساسيًا في المنتقبل.

الموضوع الثاني هو البيئة، وهو موضوع شاسع

يتعلق بمعالجة الشكلات الناجمة عن التغييرات البيئية والمناخية المترتبة عن نشاط الإنسان فوق سطح الأرض . كذلك تشمل الأبحاث في هذا المجال إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة ، مثل الشمس والرياح . وهنا يجب التمعن في أن الأراضي العربية تزخر بهذه المصادر الطبيعية ، وعلينا أن ننقدم في البحث في مضمارها واستخدامها لصالح الإنسان في كل مكان .

أما تكنولو جيا المعلومات فتشكل الموضوع الثالث، إذ إنها تمثل البنية الأساسية في تقدم المعارف عالمياً. لذلك يلزمنا اللحاق بباقي الأمم في هذا المجال، خصوصًا أنه لا يتطلب بنية تحتية صعبة المنال مثل الصناعات الثقيلة، كما لا يحتاج إلى استثمارات مالية هائلة. وهكذا يمكننا اللحاق بباقي الأمم في هذا المضمار لنثبت أن العقل العربي قادر على المشاركة في إنتاج المعرفة وإثراء الحضارة الحديثة.

الشراكة الاستر انيجية في هذه الموضوعات المحددة تدل على رؤية ثاقبة في أهمية توطين العلم وتعزيز البحث العلمي، وإذا فشلت هذه المبادرة، لا قدر الله، فسيقال ذلك من حماس علماء المهجر التعاون مع بلادهم، ويخيب آمال الجماهير العربية، ويثبت حقًا أن الوضع القائم باق، أي أنه "مفيش فايدة". أما إذا نجحت هذه الخطوة، فإن هذا سيحث

على التوسع في تطبيقها وإثراء نتائجها مطلبًا وعربيًا. كذلك، فإن نجاحها سيشجع الدول العربية الأخذ بالمثل، وربما العمل في موضوعات مختلفة حتى لا يتكرر الجهد. عندئذ يؤمن المواطنون في العالم العربي أن بإمكاننا السباق مع الآخرين لإثبات قدرتنا على إنتاج المعرفة وتطوير مجتمعاتنا إلى الأحسن.

واحد من أهم عناصر البادرة الجديدة في نظري هو إشراك الشباب في العمل البحثي مع علماء المهجر. فهذا سيؤهل هؤلاء الثباب للتعرف على وسائل البحث ومواصفات القائمين به، وأهمها التفاني في العمل. وإن حث الشباب على الحصول على المعرفة يزيد الثقة بالنفس، وهذه تجلب احترام الآخرين، وينتج عن ذلك خلق جيل صاعد يتسم بالقدرة على التغيير وإجادة العمل للقيام بما هو أمن. وهكذا تتقدم الدول. مثل هذا المجهود ينتج عنه جيل شاب قادر ومؤهل للارتقاء بالمجتمع بأكمله. ولكل هذه الأسباب علينا أن نهيئ لهذه المبادرة مناخ النجاح المستمر كي تنمو و تزدهر، وتتوالد عنها مبادرات مماثلة في سائر الدول العربية.



# مع أعضاء المنتدى

- Y -

# الفرق بين الربا والفائدة المصرفية العاصرة دعوة إلى مواصلة الاجتهاد\*

### (د. علي أحمد عتيقة \*\*\*

يهدف هذا المقال إلى تحفيز الحوار والاجتهاد في واقع المفرق بين الربا المحرم نصاً والمفائدة المصرفية المستجدة، بما لها من أدوار حميدة وما عليها من مآخذ.

الربا بعينه. وفوجئت إدارة بنك ليبيا بوجود ثلاثة مراسيم ملكية موقعة تنتظر الإعلان عن تحريم التعامل بالفائدة، ليس فقط في كل من البنكين الزراعي والصناعي العقاري، بل فيما يتعلق بجميع معاملات بنك ليبيا المركزي، وكانت مهمتنا الصعبة تتمثل في الحيادلة دون وقوع الكارثة التي كانت تستهدف تحطيم النظام المصرفي المعاصر في البلاد إذا ما تم الإعلان عن هذه المراسيم. وقد نجح البنك بعد جهد جهيد في إقناع الحكومة بعدم الإعلان عن المرسوم الخاص ببنك ليبيا، والاكتفاء بإلغاء الفائدة المتعلق بمعاملات البنكين الزراعي والصناعي العقاري، لكن مع اشتراط الحكومة على البنك المركزي أن يتقدم بدراسة علمية موضوعية يشرح فيها رايه في إشكالية الفرق بين موضوعية يشرح فيها رايه في إشكالية الفرق بين الربا والفائدة المصرفية. وتنفيذاً لهذا الطلب، قمت

بضرورة إلغاء الفائدة لأنها حسب ادعائهم هي

يعود اهتمامي بمعرفة الفرق بين الربا والفائدة المصرفية المعاصرة إلى منتصف الستينيات من القرن الماضي. فقد كنت آنذاك أشغل منصب مدير إدارة البحوث الاقتصادية في بنك ليبيا المركزي، الذي كان يعمل جاهداً على تطوير القطاع المصرفي، وتشجيع مشاركة الليبيين في ملكيته المصرفي، وتشجيع مشاركة الليبيين في ملكيته تئك المهمة في حد ذاتها، فإن الأصعب منها كان التمامل مع ما فعله عدد من الأفراد المستفيدين من قروض ميسرة من البنك الزراعي والبنك قروض ميسرة من البنك الزراعي والبنك ما المساعي العقاري. فقد استطاعت مجموعة متنفذة منهم إقناع الملك إدريس السنوسي رحمه الله منهم إقناع الملك إدريس السنوسي رحمه الله

<sup>• •</sup> اقتصادي من الأردن؛ عضو المنتدى وأمينه العام الأسبق.



عن مجلة العربي؛ العدد ٥٦٨؛ آذار/ مارس ٢٠٠٦؛ [بتصرف طفيف].



آنذاك بإعداد مذكرة تتضمن ما توصلتُ إليه من اجتهاد حول الفرق بين الربا والفائدة، وقد عدت إليها مؤخرًا لأكتب هذا المقال بناء على ما جاء فيها، راجيًا أن يجد أصحاب الاختصاص فيه ما يساعد على حل هذه الإشكالية.

#### المصارف وضرورة الاجتهاد

يرتكز اجتهادنا على أساس أن الربا محرم بالنص القرآني ولا فائدة من محاولة الاجتهاد في غير ذلك. لكن لابد من الاجتهاد في معرفة النظام المصرفي المعاصر الذي يتعامل بالفائدة. وهل هذا النظام مطابق لنظام الربا الذي حرمه الإسلام والكثير من الديانات السماوية الأخرى، أم أنه يمكن اعتباره مستجداً في شكله الحالي، وبالتالي يخضع للقاعدة الشرعية العريضة السمحاء التي تعتمد المنفعة والضرر في تقدير الحرام من الحلال في كل مستجد من علم وتكنولوجيا، وتقدم مؤسسي في تنظيم المال والتجارة، وغيرها من شؤون الحياة المعاصرة وإدارتها؟

أنطلق في اجتهادي هذا من أن النظام المصرفي المعاصر البني على أسس الشركات المساهمة ذات المسوولية المحدودة والمقيدة بقواعد المنافسة تحت رقابة الدولة وإشراف البنك المركزي هو ظاهرة لم يعرف لها التاريخ مثيلاً. بل أزيد بالقول إن نظام المصارف الحديث هو الذي تغلب على المعاملات الربوية التي حرمها الإسلام. لذلك ليس من الربوية التي حرمها الإسلام. لذلك ليس من الإنصاف ولا من المنطق أن نسلم بما يقال على

نطاق واسع من أن الفائدة المصرفية المعاصرة هي الراب بعينه، بل يجب علينا النمعن في خصائص الفائدة المصرفية المعاصرة وتقييم دورها المحوري في علم النقود والبنوك وفي إدارة الاقتصاد الكلي. فما هو هذا الدور، وكيف يمكن تقييمه ودراسته وصولاً إلى معرفة الفرق بين الربا والفائدة؟

تُعرف مدرسة تحريم الفائدة كل زيادة في رأس المال بالربا لغة وشرعاً، وبهذا تعتبر الفائدة هي الربا والربا هو الفائدة، وتحدد الأثار السيئة للربا فيما يأتى:

- () تجميع المال والسلطة في أيدي طائفة صغيرة من المرابين يمكنهم بواسطتها التدخل في شؤون المجتمع والتحكم فيه واستغلاله استغلالاً فاحشا.
- المال الذي يتجمع في أيدي هذه الأقلية هو ليس مالها الخاص، لكنه ملك لأفراد الشعب الذين يدخرونه.
- ٣) غلاء أسعار السلع بسبب إضافة الربا إلى تكلفة الإنتاج.
- إ) ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض في الاستهالك، ما يؤدي إلى إنشاء فائض في السلع بدون تصريف.
- هذا الفائض سيحتم على أصحابه البحث عن أسواق في الخارج يصرفون فيها بضائعهم البدأ



سيطرة الدول المصنعة على الدول النامية، وصولاً إلى الاستعمار السياسي والاقتصادي.

آ) سيؤدي غلاء الأسعار الناتج من الربا إلى رغبة المنتجين في تخفيض تكلفة الإنتاج عن طريق تخفيض أجور العمال أو الاستغناء عن بعضهم، ما يسبب البطالة وانخفاض في القوة الشرائية والنشاط الاقتصادي.

٧) إذا لم يتمكن النتجون من تخفيض أجور العمال، فسيتجهون إلى تخفيض الأسعار للمواد الأولية المنتجة في البلاد النامية، الأمر الذى سيلحق بها أضراراً جسيمة.

وبناء عليه، ترى مدرسة تحريم الفائدة أن جميع هذه الأضرار هي نتيجة حتمية للتعامل بالفائدة المصرفية.

#### المصارف . . . مزايا ومآخذ

من المكن أن يكون الأمر كذلك لو كانت هذه الآغار السيئة هي فعلاً ناجمة عن التعامل بالفائدة المصرفية المعاصرة، ولسلمنا بأن الفائدة هي الربا الذي حرمه الإسلام. لكن الوجب العلمي والمنطق السليم اللذين يطالب بهما الدين الإسلامي يفرضان علينا جميعاً أن نناقش صحة هذا الاستنتاج من الناحية الفنية، وبالاستناد إلى الواقع التاريخي المعاصر. إذا ما قمنا بذلك، فيمكن التوصل إلى اجتهاد

#### مكون من العناصر الآتية:

١) إن القول بأن التعامل بالفائدة المصرفية يجمع المال في أيدي مجموعة قليلة من الأفراد تجعلهم يتحكمون في مصير الأمة لا يستند إلى واقع عصرى، وإنما يعود إلى حقيقة تاريخية انتهى عهدها بحلول النظام المصرفي المعاصر. يتكون هذا النظام من مجموعة بنوك تجارية متخصصة مرتبطة بالبنك الركزى الملوك للدولة الذي يعمل و فقًا لسياستها و تحت إشر افها وتوجيهها. وبالتالي فإن دور البنوك في هذا النظام هو إتاحة الفرصة، حتى لصغار الدخرين، للاستثمار في أموالهم بربح، وأن تكون البنوك هي الواسطة الفعّالة بين هؤلاء الدخرين ورجال الأعمال لكي يساهموا جميعاً في تكوين رأس المال الوطني. فوفق هذا النظام المالي، ليس من السهل أن تتحكم مجموعة قليلة من الناس لأن النظام المصرفي ملك لأفراد كثيرين، ويعمل تحت الإشراف العام والرقابة المستمرة من قبل بنك الدولة. وإن بنك الدولة والخزينة العامة هما السلطتان اللتان تستطيعان أن تزيدا أو تقالا من عرض المال حسب متطلبات الاقتصاد. فإذا ما زاد الطلب على المال أكثر من العرض، فإن بنك الدولة و الخزينة العامة بملكان من الوسائل النقدية والمالية الحديثة ما يمكن من زيادة عرض المال، وبالتالي محاربة التحكم فيه من قبل أفراد قلائل. أما توزيع المال بين أفراد

الشعب توزيعاً عادلاً، فيعتمد على نظام الضرائب وإنتاجية الفرد وكفاءته، وغير ذلك من الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي لا علاقة لها بسعر الفائدة في النظام المصرفي المعاصر.

- ٢) وحيث أن المال الذي تقرضه البنوك هو ليس مالها الخاص وإنما يعود لأفراد ومؤسسات، فإن هذا من شأنه أن يكون عائقاً أمام أصحاب البنوك لاستغلال هذا المال كسلاح للتحكم في أفراد الشعب لأن أصحاب المال الأصليين يمكن أن يسحبوا أموالهم في أي وقت. كما أن الدولة مكلفة بحماية حقوق مواطنيها الذين يودعون أموالهم في البنوك عن طريق فرض احتياطيات قانونية إلزامية، وإقراض البنوك عند الحاجة عن طريق البنك المركزي.
- آ) أما القول بأن فرض الفائدة سيتسبب في ارتفاع الأسعار لأن رجل الأعمال يضيف الفائدة التي يدفعها إلى سعر منتوجه، فهو استنتاج صحيح من حيث أن عائد المال يشكل عاملاً من عوامل التكلفة. لكن هذه القاعدة صحيحة في جميع الأحوال، ولا تقتصر على الحالة التي يكون فيها رجل الأعمال هو المقترض من البنك مقابل فائدة محدودة. إن الهدف الأساسي من عملية استعمال المال في الإنتاج والتجارة هو تحقيق مبلغ معين من الربح، ثم توزيع هذا الربح بين العناصر التي الربح، ثم توزيع هذا الربح بين العناصر التي

اشتركت في تحقيقه، بما في ذلك رأس المال. فعندما يحدد المنتج ثمن إنتاجه، فهو يفعل ذلك عن طريق حساب جميع التكاليف التي تكبدها تُم يضيف مبلغا معينا كربح له. فإذا كان مقترضاً للمال مقابل فائدة محدودة فهو يضيف ما دفعه من فوائد إلى تكاليف الإنتاج وصافى الربح يعود له وحده. وأما إذا كان مشاركاً لصاحب المال، فهو لا يضيف أي فائدة إلى التكاليف ولكنه يتقاسم الربح مع صاحب المال. ومن هنا يجب أن يكون مبلغ الربح في هذه الحالة أكثر من الحالة الأولى حتى لا يتضرر رجال الأعمال من تلك المشاركة. وحيث أن سعر السلعة عادة يعادل تكاليف إنتاجها زائد ربح رجال الأعمال، فإن النتيجة واحدة سواء حسب مردود المال ضمن تكاليف الإنتاج أو ضمن الربح الذي يوزع بين صاحب المال ورجل الأعمال. ففي كلتا الحالتين لابد من حساب مردود معين لرأس المال. وحيث أن العوامل التي تحدد حجم هذا المردود هي واحدة، فإنه لا يمكن أن يكون سعر الفائدة سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار .

#### ارتفاع الأسعار وسعر الفائدة

 إن ارتفاع الأسعار يرجع في المرتبة الأولى
 إلى زيادة الطلب على المعروض من السلع والخدمات. وهذا الارتفاع يمكن أن يحدث حتى لو لم تكن هنالك أية فائدة على استعمال

رأس المال لأن إنتاج السلع والخدمات يعتمد على عوامل أخرى، مثل كلفة اليد العاملة ومستوى التكنولوجيا المستعملة وكفاءة التنظيم ومقدرة الاقتصاد على الإنتاج. قلو افترضنا أن المال متوفر بكميات كبيرة، مثلما هو الحال الإمكانات البشرية المحدودة من حيث الكم والكيف والتنظيم والوعي، فهذا لا يعني أن أسعار السلع والخدمات في تلك البلدان ستكون منخفضة بسبب توافر المال. والعكس عادة يكون صحيحاً لأنه كلما زادت كمية المال دون أن تقابلها كمية مماثلة من الإنتاج، قلت قيمة النقود وارتفعت أسعار السلع والخدمات التي تتبادل بها النقود.

أما القول بأن ارتفاع الأسعار يسبب فائضاً في السلع، وهذا الفائض هو الذي دفع الدولة المصنعة إلى إتباع سياسة استعمارية، فهذا أمر مبالغ فيه لأن الاستعمار الغربي جاء نتيجة اقتصادية واجتماعية لم يكن فائض الإنتاج من أهمها. ثم إن أي فائض ينجم عن ارتفاع أهمها. ثم إن أي فائض ينجم عن ارتفاع الأسعار لابد له وأن يسبب انخفاض هذه الأسعار، إلا إذا كان السوق محتكراً احتكاراً كاملاً، وهو أمر لا وجود له في هذا الزمن في إطار تحرير التجارة الدولية في عصر العولة.

٥) إن سعر الفائدة لا يمكن أن يكون مسؤولاً عن

نشوء الدورات التجارية، وما تسببه من أضرار اقتصادية واجتماعية ناجمة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانكماش مستوى الاستثمار والعمالة، وانخفاض في دخل الفرد ومستوى الاستهلاك تبعاً لذلك. فالسبب الرئيسي لهذه التقلبات الاقتصادية كان وما يزال هو تفاؤل أو تشاؤم رجال الأعمال حول الستقبل و مستوى الأرباح المتوقعة. وأصل هذا التشاؤم أو التفاؤل يرجع إلى عوامل نفسية وسياسية ليس لسعر الفائدة وجود بينها. ناهيك عن أن قصور التوقعات الإحصائية في المدى الطويل يعتبر من العراقيل المزمنة في طريق الاستقرار الاقتصادي. إن سعر الفائدة في ظل وجود تقلبات اقتصادية يمكن أن يكو ن أداة مفيدة في يد الدولة توجه به النشاط للصالح العام.

خلاصة القول إن جميع الأضرار التي تنسب إلى نظام التعامل بالفائدة هي في حقيقة الأمر وواقع البحث العلمي لا ترتبط بسعر الفائدة، لكنها ترجع إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية لا تزال قيد البحث والدراسة، وسنظل قائمة ولو بأشكال مختلفة حتى ولو افترضنا إزالة نظام التعامل بسعر الفائدة، وعلى هذا الأساس لا يمكن القول بأن الربا الذي حرمه الإسلام هو الفائدة التي تدفعها البنوك لأصحاب المال وتأخذها من رجال الأعمال الذين يقترضون منها في النظام الأعمال الذين يقترضون منها في النظام

الاقتصادي المعاصر، إن سعر الفائدة بمفهومه العصري، وحسب ما هو مطبق في النظم الاقتصادية التي تعتمد على الملكية الفردية والعمل من أجل الربح، له دور إيجابي في توجيه الأموال اللازمة لصالح هذه النظم، في نسبة مالية على القروض التي يمنحها المرابون نسبة مالية على القروض التي يمنحها المرابون يكونون فئة قليلة من الشعب، والذين يكونون فئة قليلة من الشعب، والذين يتحمون في مصير المقترض بدون رقابة ولا يتحكمون في مصير المقترض بدون رقابة ولا توجيه، مستغلين في ذلك حاجة الفرد للمال وانعدام أي بديل له، ولهذا السبب كان الربا واعدام ألم بجديم وحرمه الإسلام.

من جانب آخر، فإن من بين الحجج الأخرى التي يذكرها الذين لا يقرون شرعية الفائدة المصرفية المعاصرة الحجة القائلة بأن البنوك تعطى فائدة منخفضة على الودائع التي وتكسب الفرق بين السعرين. لو كان هذا هو الحال الذي ينطبق على النظام المصرفي الحالة التي يطالب بها الإسلام. لكن الواقع هو أن البنوك لا تتمتع بحرية مطلقة في تحديد ما ندفعه من فوائد لأصحاب الودائع، أو ما تفرضه من فائدة على من يقترضون منها لأن حرية البنك في هذا الأمر مقيدة بالعوامل الآندة:

ا) مستوى النشاط الاقتصادي والطلب على النقود: يمكن للبنك أن يغرض فائدة عالية على المقترضين إذا كان الطلب على النقود مرتفعاً نتيجة لا زدهار اقتصادي، لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع أن يقرر لأصحاب الودائع فائدة منخفضة السعر لأنه لو فعل ذلك، لامتنع هؤلاء عن إيداع أموالهم لديه، وقاموا بدلاً من ذلك باستثمارها في مجالات أخرى تدر عليهم فائدة أكثر. ولهذا السبب بضطر البنك إلى أن يرفع الفائدة التي يدفعها إلى أصحاب الودائع حتى يتمكن من الحصول على المال

ا) إن التنافس بين البنوك في الحصول على الودائع وإقراضها يحد من حريتها في تحديد الفائدة التي تدفعها للمودعين والفائدة التي تطلبها من المقترضين. فإذا ما حاول أي من البنوك الاستغلال، فإنه سرعان ما يخسر المودعين إلى بنك آخر، ويضطر بعدها إلى التراجع حرصًا على مصلحته. هذا هو الحال في النظام المصرفي المعاصر. أما العكس فيتمثل في وجود المرابين وحدهم في السوق، حيث يحصل الاحتكار وينشط التعامل بالربا الذي حرمه الإسلام.

 ٣) قبل هذه العوامل كلها هنالك رقابة البنك المركزي (بنك البنوك) على النظام المصرفي المعاصر. لقد نشأ نظام البنك المركزي في كل البلاد الصناعية وفي معظم البلاد النامية مسلمًا

بقوة القانون والدراية المصرفية والاقتصادية والمحافظة على المصلحة العامة. فإذا ما دعت الضرورة والمصلحة العامة أن يتدخل البنك المركزي في تحديد مستوى سعر الفائدة، فبإمكانه أن يفعل ذلك عن طريق التحكم في عرض النقود وتوجيه الطلب عليها، وكذلك عن طريق تحديد الحد الأقصى لسعر الفائدة الذي يمكن أن يأخذه البنك من عملائه. إن فعالية البنك المركزي (بنك الدولة) في تحديد سعر الفائدة وتوجيهها في خدمة الصالح العام أمر مسلم به نظريًا وعمليًا. ولهذا لا يصح القول بأن البنك التجاري هو الذي يحدد سعر الفائدة وباستطاعته أن يفعل ذلك بطريقة استغلالية. أما الربا، فهو ناتج عن قيام المرابين في العصر الجاهلي، وحتى يومنا هذا، بتحديده بطريقة فاحشة واستغلالية لأن العوامل الثلاثة المشار إليها أعلاه لم يكن لها وجود آنذاك. لكن البنوك تعمل في ظل نظام مصرفي معاصر لا يملك حرية الاستقلال، ويخضع لرقابة فعالة تمارسها الدولة عن طربق البنك المركزي وسياسة الخزينة العامة.

يدعي الذين يطالبون بتحريم الفائدة بأن البنوك تحصل على أرباح ضخمة تجعلها بمأمن من كل مخاطرة، ومطمئنة إلى استرداد قروضها وفوائدها من دون أي خسارة. إن هذا الادعاء مبالغ فيه كثيراً ولا ينطبق على الواقع إذ أن أرباح البنوك في النظام المصرفي المعاصر لا تعتبر عالية

بالنسبة لغير ها من النشاطات الاقتصادية، ناهيك عن أن هذه الأرباح تخضع إلى فرض ضريبة تصاعدية تتفق مع الصالح العام وفقًا لما تقرره السلطات التشريعية والتنفيذية. وأرباح البنوك بشكل عام ليست أكثر من الأرباح الناتجة عن تأجير الباني، والمضاربة في العقارات، والعمل في المقاولات، وغير ذلك من النشاط التجاري المألوف في بلادنا العربية. كما أن البنوك عندما تقرض العميل فهي بصورة عامة تخاطر مع العميل في عملية التجارة، ولا يمكن القول بأنها "بمعصم من كل خسارة"، لأنه في حالة الكساد العام يزيد الإفلاس بين رجال الأعمال، ما يؤدى إلى ضياع أموال البنك. فحتى الضمانات التي يملكها البنك على القروض تصبح قليلة القيمة بسبب انعدام الطلب عليها، كما أنه في الحالات العادية، نجد كل البنوك بدون استثناء تضع في ميزانيتها مبالغ لتغطية الديون المعدومة التي لا يمكن تحصيلها لسبب أو لآخر. لذلك يمكن القول بأن البنك مهما احتاط، وبغض النظر عما لديه من ضمانات، لابدله من الشاركة في المخاطرة والمجازفة مع العميل الذي يقترض المال لأغراض تجارية. كما أن الشخص الذي يودع أموالاً في البنوك يخاطر إلى حد ما مع البنوك ومع العميل الذي يقترض هذا المال من البنوك.

#### المضاربة والمرابحة

يقدم الذين يعترضون على شرعية الفائدة نظام



المضاربة والمرابحة بديلاً إسلاميًا للفائدة على القروض الانتاجية. إذا ما تأملنا في أحكام هذا النظام، نجد أن الفرق الأساسي بينه وبين نظام الفائدة المتعامل به في البنوك المعاصرة هو أن مردود استعمال رأس المال يحسب جزءاً من الأرباح الناتجة من التجارة لأن صاحب المال يدخل شريكاً مع رب العمل في التجارة، بينما في النظام المصرفي المعاصر يأخذ نسبة محدودة من رأس المال بغض النظر عن مبلغ الأرباح التي يمكن أن تتحقق لرب العمل من تجارته. لكننا أو ضحنا فيما سبق أن هذا الفرق صحيح في الشكل، وليس في الجوهر، لأن مردود المال سواء حسب على أساس الفائدة المحددة ، أو كجزء من الأرباح، فهو يعتمد في النهاية على مستوى الأرباح. فارتفاع مستوى الأرباح في التجارة يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة في البنوك، وكذلك إلى ارتفاع نصيب رأس المال من الأرباح في نظام المضارية.

لكن لو سلمنا جدلاً بأن نظام المضاربة والمرابحة يختلف اختلافًا جوهريًا عن النظام المصرفي المعاصر، فهل يمكن له أن يحل محله؟ يرتكز نظام المضاربة في المعاملات المصرفية على قاعدة أساسية، وهي أن علاقة المودعين والبنك، وعلاقة البنك وأصحاب المشروعات الإنتاجية مبنية على أساس المشاركة وتوزيع الربح بين المشتركين على أسس متفق عليها مسبقاً. وبالتالي فإن هذه القاعدة تقترض أن جميع الذين يودعون أموالهم في

البنوك التجارية يقومون بذلك بقصد الربح في كل الأحوال. لكن الواقع هو غير ذلك، إذ إن معظم ودائع البنوك التجارية هي ودائع تحت الطلب لأغراض تسديد العمليات التجارية الجارية، ولا لأغراض تسديد العمليات التجارية الجارية، ولا سحبها في أي وقت يرغبون، وبالتالي لا يستطيع سحبها في أي وقت يرغبون، وبالتالي لا يستطيع تجارية قد تحتاج إلى مدة طويلة حتى تأتي بربح. وهكذا لا يمكن لنظام المضاربة أن يوفر احتياجات المخاصر في خدمة الحسابات الجارية والتعامل بالشيكات بدلاً من البنكنوت (النقود) والقروض القصيرة المدى التي عادة لا تتجاوز والقوص، التصادة أشهر.

أما الجزء الثاني من الودائع التي تتمثل في ودائع التوفير وودائع لأجل، فهو في حد ذاته لا يكفي لتمويل احتياجات الاقتصاد في مجال القروض الإنمائية، إذ إن غالبية أصحاب هذه الودائع ليسوا الإنمائية، إذ إن غالبية أصحاب هذه الودائع ليسوا لديهم بعض الأموال التي وفروها ويرغبون في الاحتفاظ بها في حالة قريبة من السيولة حتى إذا ما احتفاظ بها في حالة قريبة من السيولة حتى إذا ما وإذا عرفا أن أصحاب المال والشركات المساهمة لا يودعون أموالهم عادة إلا لأجال قصيرة (أسبوع عادة لا تقدم على قروض طويلة المدى بحماس لأن الأموال التي تتعامل بها هي إما تحت الطلب أو مودعة لأجال قصيرة.



أما المشروعات الإنتاجية التي تساهم في تنمية إنتاج السلع والخدمات عن طريق تمويل مشروعات إنمائية، فهي تحتاج إلى قروض طويلة الأجل و بفو ائد منخفضة نسبيًا، أو عن طريق المساهمة في رأس المال والمشاركة في الربح. ولهذا الغرض توجد في النظام المصرفي المعاصر بنوك وصناديق ومؤسسات تمويل متخصصة (مثل المؤسسات المتخصصة بالتسليف الصناعي والزراعي والعقاري)قد تكون حكومية كما هو الحال في بلادنا، أو مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، أو خاصة تتمتع بمساعدات معينة من الحكومة. إن بنوك وصناديق الاستثمار هذه تشترك مع رب العمل في المشروعات الإنتاجية عن طريق شراء وامتلاك نسبة معينة من أسهم الشركة المالكة للمشروع. وبهذا يمكن القول بأنه يتوافر في النظام المصرفي المعاصر عدة سبل لتمويل المشروعات الإنتاجية بطريقة تراعى العدالة وتخضع للرقابة من قبل الدولة. وفي حالة بنوك الاستثمار، يشارك صاحب المال مع رب العمل في منح القروض الإنتاجية. وبالتالي هنالك مجال واسع أمام رب العمل الختيار أفضل السبل لتمويل مشروعاته عن طريق الاقتراض أو المشاركة. أما في نظام المضاربة، فلا يوجد مجال للاختيار بالنسبة لرب العمل ولا بالنسبة لصاحب المال. فهم مرغمون على الدخول في

كما أن نظام المضاربة لا يتضمن تحديد الحصة التي يمكن لصاحب المال أن يطلبها من رب العمل عند الدخول في المشاركة، الأمر الذي يحول دون مراعاة العدالة التي ينشدها الإسلام. فالأمر فوق هذا الظلم متروك لما يتفق عليه صاحب المال ورب العمل، ما قد يمكن صاحب المال من استغلال رب العمل كلما يكون رب العمل في حاجة إلى المال. فمثلاً قد يطلب صاحب المال أن يتحصل على ثلاثة أرباع الربح، وقد يضطر رب العمل أن يقبل ذلك لأنه محتاج. كما أنه في حالة عدم تحقيق أرباح من المشاركة، يبقى رأس المال لصاحبه، في حين لا يحصل رب العمل على شيء مقابل جهده ربما لدة عام أو أكثر. فهل هذا لا يمثل استغلال صاحب المال لرب العمل؟ . . . إن هذا الوضع في رأينا أسوأ من النظام المصرفي المعاصر الذي يحدد نصبب صاحب المال مقدماً على أساس القائون والمنافسة الحرة والرقابة العامة من قبل البنوك المركزية التابعة للدولة.

أرجو أن يجد القارئ في هذا المقال ما يحفزه على الحوار والاجتهاد في واقع الفرق بين الربا المجرم نصاً، والفائدة المصرفية المعاصرة المستجدة، بما لها من خصائص وأدوار حميدة، وما عليها من مآخذ تعمل البنوك المركزية والدولة على الحد منها ومراقية أثارها السلبية.



### مع أعضاء المنتدى

Carly L., M., and Law Johnson 🕆 – Lit. Jacobs 1883, C., Willy, Carl. Section 1883, All

## أ. سعيد بن محمد الصقلاوي عضو مجلس أمناء المنتدى

#### شعر الصقلاوي

### أ. فخرى قعوار\*

المتقبت مع الشاعر العُماني المعروف سعيد الصقلاوي في دبي قبل ما لا يقل عن ست سنوات. وقرأت مجموعته الشعرية صحوة القمر، التي ترجمها إلى اللغة الانجليزية الزميل الدكتور عبدالله الشحام. وبادرت إلى كتابة تعتبب قصير في مجلة الصدى، التي كانت وما زالت تصدر في دبي، أشرت فيه إلى أن قصائد الصقلاوي تمتاز ببساطتها ووضوحها وعفويتها، الأمر الذي يؤهل الشاعر للاقتراب من المتلقي، ويؤهل شعره للترجمة إلى اللغات الأجنبية. وتمتاز هذه القصائد

بإبراز البعد الروحي والوجداني العازف على وتر الإنسان اليومي، وهمومه الداخلية، وأشجانه، وتعلقه الحميم بوطنه. ولاحظت أن قصائد الصقلاوي عبارة عن أناشيد نابعة من روح الإنسان الخليجي، ذات صبغة محلية تهيئها للاقتراب من الروح العربية.

وكانت قد صدرت لهذا الشاعر المقيم في مسقط، عاصمة سلطنة عُمان، مجموعة من الدواوين والكتابات والبحوث والدراسات، منها ديوان

كاتب أردني؛ جريدة الرأي الأردنية؛ ٢٠٠٦/٥/١٣.



ترنيمة الأمل، وديوان أنت لي قدر، وديوان أجنحة النهار، ومختارات تحت عنوان لآلئ عُمان، الذي قام بترجمته الأديب الدكتور سيد بشير أحمد، ومختارات أخرى تمت ترجمتها إلى اللغة الإسبانية ونشرها الشاعر الإسباني كارلوس أجانزو. وصدر له كتاب شعراء عمانيون عام 1997، وهو عبارة عن دراسة في تاريخ الشعر العُماني. كما صدرت له موسوعة التحصينات العُمانية في سبعة أجزاء، بالإضافة إلى البحوث والدراسات.

ويبدو أن موهبته الشعرية قد باتت فاحلة ومهبمنة على سائر أنشطته. فهو صاحب مهنة هندسية لا ترتبط بأي صلة من صلات الأدب، وهو الذي حصل على درجة البكالوريوس في هندسة التخطيط من جامعة الأزهر بالقاهرة، ثم حصل

على درجة المجستير في مجال التصميم الحضري من جامعة ليفربول بالملكة المتحدة (بريطانيا). وممارسته لهذه المهنة لا تلغي إمكاناته أو موهبته، ولا تحول دون الاستمرار في مزاولة كتابة القصائد. قمنا باستقباله في الأردن قبل أيام، وقدم لنا نسخة من ديوانه الشعري الأخير نشيد الماء، الذي وردت فيه أربع وعشرون قصيدة.

ومن قصائد نشيد الماء الطريفة، ما جاء تحت عنوان "الإهداء" من سعيد الصقلاوي إلى ابنته "جمان" وإلى ابنيه "مناف" و"معان"، حيث قال:

> لعلي أراكم شموسا تضيئون أفق الحياه بقكر منير، وقلب يقدس حب الإلله وغيثًا يداوم سقى الزمان بحلو نداه وعزما يشيد فوق النجوم جميل بناه فلا منتهى للطموح، ولكن له مبتداه



### مع أعضاء المنتدى

- ž -

### المواطنية

### دة. منى مكرم عبيد\*

يتضمن هذا الإصدار إسهاماً متميزاً التأصيل لفهوم المواطنة والتعريفات الرئيسية له، سواء في الكتابات والمعاجم العربية أو الأجنبية المختلفة، كما يتضمن تحديداً للأبعاد المختلفة للمفهوم التي تتمثل –من ممارسة نشاط سياسي حتى تكون المواطنة "فاعلة"؛ ممارسة نشاط سياسي حتى تكون المواطنة "فاعلة"؛ يترب على ذلك من تمتعه بمجموعة من الحقوق يتعين عليه القيام بها. أما البعد الثالث فيتضمن حساً للوطن، والتسامح واحترام التنوع الثقافي والعرقي والعرق والحرية والانتماء للوطن، والتسامح واحترام التنوع الثقافي والعرقي والدوني واللغوي داخله، وتظهر محورية هذا البعد والديني واللغوي داخله، وتظهر محورية هذا البعد في الدول التي تشهد تنوعاً ثقافياً ملحوظاً.

إن المواطنة تنطوي على الاحترام المتبادل في علاقة المواطن بدولته وبأفراد مجتمعه. فولاء الفرد وانتماؤه للوطن لا يولد معه، وإنما ينمو تدريجياً مع إدراكه لما تبذله الدولة من جهد لخدمة مواطنيها ورعايتهم. ويقدر ما يتمتع الفرد باحترام لحريته للإجتماعية والاقتصادية والسياسية، ليس فقط من



جانب الدولة لكن من جانب غيره من المواطنين، بقدر ارتباطه بوطنه وولاؤه له. فإذا شعر الفرد بأن لا مكان له في مجتمعه نتيجة اضطهاد الدولة أو غيره من المواطنين له، يتقلص شعوره بالمواطنة والانتماء؛ بل إنه قد يتجه إلى السفر والهجرة، ويصبح أكثر تقبلاً لاكتساب مواطنة دولة أخرى يتمتع فيها بالشعور بالكرامة والاحترام والحرية.

عور بالكرامه والاحترام والحريه. من تقديم أسرة التعرير [بتصرف طفيف]

ه أستاذة العلوم السياسية/ الجامعة الأمريكية في القاهرة؛ عضو المنندي.



خلاصة القول: إن تأملاً للواقع الحالى لمفهوم المواطنة يكشف أنّ هذا المفهوم، بعد أن استقر في طبيعته وحدوده، أصبح الآن "مفهومًا إشكاليًا"؛ أو أن المواطنة؛ بسبب تغيرات كثيرة على الصعيد القومي والعالمي، أصبحت تعيش حالة بشعة؛ أو أنها مواطنة في أزمة. وإذا كانت الأزمة في حالة الوضع الذي يسبق إما الإنهيار أو العافية، فإن أزمة المواطنة هي على هذا النحو كذلك. فإما أن تنهار مواطنة الدولة القومية، فتتقلص وتتراجع إلى أطر أو حدود الجماعة الإثنية أو المجتمع المحلى؛ وإما أن تكتسب العافية، فتنتقل من الحدود القومية إلى

إطار إنساني رحب. إذاً، فالمواطنة تعيش الآن في حالة أزمة. بعض متغيرات هذه الأزمة داخلي بحت، ينطلق من حدود الدولة القومية بالأساس. ويعد اغتراب الدولة عن المجتمع أو المتغيرات الفاعلة في هذا

الإطار، حيث لم يعد المجتمع أو الشعب يسيطر على الدولة ويقصى عن المشاركة فيها؛ بالإضافة إلى فشل الدولة القومية في كثير من الأحيان عن حماية المواطنة الاجتماعية بأبعادها المختلفة؛ ما دفع المواطنيين إلى المطالبة بإعادة التفاوض ومناقشة العقد الاجتماعي والمؤسسي للدولة، أو

### مفاهيم الأسس العلمية للمعرفة

سلسلة شهرية تركز على التحليل العلمى الموضوعي لمضمون وأبعاد أهم المصطلحات الشائعة ذات العلاقة بالقضايا المرتبطة بالتطورات الدولية أو الإقليمية المؤثرة على مصرأو القضايا الداخلية محل الجدل العام والتي يشوب مفاهيمها الكثير من الالتباس وذلك على قاعدة الأسس العلمية للمعرفة والتى تسهم في التقييم الرشيد للمواقف.

المستقبلية والاستراتيجية مؤسسة بحثية مستقلة غبر هادفة للربح \_ (مركز تفكر) \_ تــاسس عـام ۲۰۰۶ لدراســة القضايا ذات الطابع الاستراتيجي والتي تتصل بالمتغيرات العالمية وإنعكاساتها المغنى حلدالتدي المحلية والإقليمية.

ius adus Kaih المركر السدولسي للدراسات أحيدتخر Am Vail إبراهيم كامل أسامة الغزالى حرب أسباعيل الدهتكر منی مکرم عبید المدر التنفيذي عادل سليمان

تورهان الشيخ

اسرة الندير أساء محمد فريد

اعداد منى مكرم عبيد

العدد ه ١ - السنة الثانية مارس ۲۰۰۲

المحدد لعلاقاتها بكل من المجتمع والأمة والمواطن. من هنا، أصبح مفهوم المواطنة "ملتبسًا" في أذهان الكثيرين، على النحو الذي يحتاج إلى المزيد من الاجتهادات البحثية والدراسات الأكاديمية لرصد ما يطرأ من جديد على مفهـوم المواطنـة في عــالم بتسم بالتطور المذهل لحظيًا.

المؤلفة [بتصرف طفيف]



### اجتماع "الحكماء"

بناء على دعوة مشتركة وجهها سمو الأمير الحسين بن طلال، والسيد عبد الله غول، وزير الخارجية التركي، والدكتور إحسان الدوغرمة جي، رئيس جامعة بلكنت التركية، تم عقد اجتماع دولي لله "حكماء" خلال الفترة ٣- ٤ أيّار / مايو٢٠٠٦ في جامعة بلكنت لمناقشة التحديات والفرص التي تواجهها المنطقة الآسيوية الشمال إفريقية. وقد سعت المجموعة إلى تعزيز الحوار والتفاهم والمبادرات العملية فيما يتعلق برفاه شعوب المنطقة. والجدير بالذكر أن الأستاذ وسام الزهاوي، أمين عام منتدى الفكر العربي، شارك في الاجتماع المذكور الذي أصدر البيان الختامي الآتي:

### مرافق البيان الختامي مرافق

إن النطقة الآسيوية الشمال إفريقية المتدة من مراكش إلى بنغلاديش، والواصلة ما وراء ذلك إلى جنوب شرق آسيا وشرقها، قد برزت كقوس فرص جديد لشعوبها. إن النمو الاستثنائي الذي عابرة، بل يمثل تحولاً هيكليًّا عامًا في الاقتصاد العالمي، وتبرز المنطقة كأسرع سوق للبضائع نمواً في العالم، والمصدر الرئيسي للبد العاملة، والمنطقة الأكثر جذبا لملاستشمار الأجنبي المباشر، والمستضيفة لشلشي احتياطي العالم من العملة الصعبة، والمستودع العالمي الرئيسي للطاقة. كما تمتلك هذه المنطقة الإمكانية لأن تكون مركز النمو الجديد للاقتصاد العالمي، على قدم المساواة مع الجديد للاقتصاد العالمي، على قدم المساواة مع القصادات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد

وقد بدأت هذه المنطقة تُظهر مَيِّلاً نحو حل النز اعات

الأوروبي.

والتعاون والتضامن لردع التَدخل الخارجي، لكن ما يزال هنالك الكثير مما يجب عمله.

ومع ذلك، فالمنطقة تواجه تحديات خطيرة تشمل:

- ضمان أن تحسن منافع النمو حياة شرائح المجتمع الفقيرة والهامشية وظروفها.
- مخاطر الانتشار (لأسلحة الدمار الشامل)
   والتدخل.
  - انحسار السيادة الوطنية والاستقلال.
- إتساع الفجوة بين شرائح واسعة من النخبة والجماهير من حيث تضارب الأفكار المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والشؤون الدولية.
- تدني الاحترام للقانون الدولي وسلطة الأمم المتحدة.
  - تحسين هياكل الحاكمية، ومكافحة الفساد.





 الانجاه نحو الحكومات المثلة وتعزيز حكم القانون.

#### بعض الفرص:

- الاعتماد على القوة التنافسية للمنطقة الآسيوية لتعزيز التجارة والاستثمار فيما بين بلدانها.
- استخدام عوائد طفرة النفط التخفيف من ظواهر عدم الأمان الإنساني: الفقر والبطالة والمرض
   الأمنة.
- نقوية حكم القانون وسيادته في داخل البلدان،
   وفي العلاقات الإقليمية، وعلى الصعيد العالمي.
  - إنشاء مجتمعات أهلية تختص بالمياه والطاقة.
- الاستثمار في مجال التعليم، وبصورة خاصة لضمان تمكين النساء وتهيئة فرص أكثر لهن.
- الفرص لتمكين مواطني المنطقة من أن
   يصبحوا مساهمين مباشرين في عملية التنمية.
  - السعي وراء حلول إقليمية للمشكلات الإقليمية.

### بعض المبادئ التوجيهية:

- العمل على تعزيز إنسانيتنا الشتركة لجابهة
   التحديات الشتركة، من فقر إلى احتباس
   حراري (احترار) عالمي وانضغاط في
   مجالات الطاقة.
- الافتخار بالتراث الثقافي المحلى، واحترام التنوع، والاستقلال القومي، والتعاون الإقليمي، والتضامن الإنساني.
  - المحافظة على كرامة شعوب المنطقة.

- ضمان تنفيذ القرارات الملزمة قانونيا التي تصدر
   عن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
- تنمية الثقة في إمكانات نجاح العلول الناتجة عن
   القوة الناعمة (المعتمدة على أساليب الحوار
   والتفاهم والدبلوماسية) وفي عدم جدوى
   العلول الناتجة عن القوة الصلبة (المعتمدة على
   استخدام التدابير العسكرية).
- السير نحو حل عادل للنزاعات الإقليمية،
   كالنزاعات القائمة في فلسطين والعراق،
   وغيرها.
- إدراك التهديدات الخطيرة التي تحدق بالرفاه المستقبلي، والانتباء للفرصة الاستثنائية السائحة للتقدم.
- تجنّب التطرف والغطرسة في حل القضايا الإقليمية.

### الخطوات اللاحقة:

إن اجتماع "الحكماء" هو التزام نوعي باللقاء والتحية. ونحن نعقد أن تعزيز التفاهم بمكن أن يتم عبر الاستيعاب الأعمق للأمور. وبالتشابك والترابط ما بين النظراء (في الفكر) من الرجال والنساء من ذوي النوايا الحسنة والمجتمع المدني الدولي، سيستمر هذا المنبر في تعزيز تواصل الأفكار وتبادلها. وسيعقد اللقاء المقترح القادم في دلهي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦.



### نــدوة " التعدديّـة من منظور المواطنـة "

القاهرة؛ ۳/۳۰ - ۲۰۰۱/٤/۲

اختتمت في القاهرة موخراً ندوة "التعدية من منظور المواطنة" التي عقدها الغريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي بالتعاون مع منتدى التنمية والثقافة والحوار خلال الفترة ٢٣/٦ - ٢٠٠٦/٤/٢ في المندوة أكثر من خمسين مفكراً وأكاديمياً وناشطاً وإعلامها ورجل دين، من مصر ولبنان والأردن وسورية والعربة المتحدة، إضافة إلى مشاركين من العربية المتحدة، إضافة إلى مشاركين من الدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية.

دارت حوارات الندوة حول دعم المواطنة، ومواجهة المعوقات التي تعترض سبل تعميقها، عن طريق تعميم ثقافة الحوار التي تساهم في تكوين مناخ ملائم التعددية والتنوع يدعم العيش العوائق التي تعترض سباق الحوار بين أبناء البلد العوائق التي تعترض سباق الحوار بين أبناء البلد الواحد، مسلمين ومسيحيين، وما يجابههم من تحديات في العلاقة مع الغرب، خاصة بعد نشر محمد في . كما لقنوا الإنتباه إلى ضرورة السعي المشترك لاستكمال بناء الدولة الحديثة التي تستند إلى توفير الحرية لمواطنيها، وإيجاد الديمقراطية التي تضمن العدالة والمساواة وحسن التمثيل في مناخ اليشعم فيه التسامح والتكافل والتضامن، وأكدوا أن

الإسلام والسيحية يدعمان فكرة المواطن القائمة على الولاء للدولة الجامعة، وعلى الوحدة الأنسانية ضمن التنوع والاختلاف، وعلى احترام مرجعية الدساتير التى تشكل إطارا قانونيا واحدا لجميع المواطنين. ثم خلصوا إلى ضرورة السعى لإرساء قواعد ينبنى عليها الاحترام المتبادل بين أهل الديانتين، وتستند إلى عناصر عدة من أهمها: ألا يشكل دين المواطن عامل تفاضل وتمييز في تعامل الشركاء بالمواطنة بعضهم مع بعض ، وألا يُحرم أحد من حقوقه بسبب دينه أو مذهبه، وأن يكُفُّ أهل كل دين عن الخوض في ديانة الآخرين علنًا ومن باب الجدل العقيم، وأن يمنع أي شخص في علاقته مع أهل عقيدته أو العقائد الأخرى من أن يتجاوز الحدود التى يقتضيها صون الحرية ورعاية الذمة وحسن الصحبة في الوطن الواحد، وفي الوجود الإنساني أجمع.

وأخيرا أوصى المشاركون بأن يعمل الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي على وضع وثيقة خاصة حول الاحترام العميق والمتبادل بين المسلمين والمسيحيين، سعياً إلى تعميمها في دول الشرق الأوسط والدول الغربية.







## قُطُـُــوف دانيــــــة

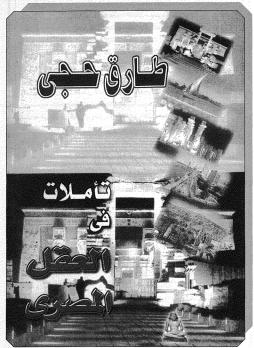

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة، ٢٠٠٦

السعر ١٠ جنيهات ٥٣٤ صفحة



#### قُطُــوف دانيــــة

نظراً لكثافة وتعقد وتركيبية موضوع هذا الكتاب فإننى استسمع القارئ أن يعتبر هذا الكتاب بديلاً لمحاولات سابقة عديدة للتعامل مع موضوعه بالغ الأهمية. وبالتالى فإننى استسمحه أن يعتبر كُتبى السابقة "نقد العقل العربي" و"الثقافة... أولاً وإخيراً" و"فيم التقدم" وكذلك الطبعات الثلاثة السابقة من هذا الكتاب أموراً (تعبيرات الفقه الإسلامي منسوخة... أم "الناسخ" فهو هذه الطبعة الثالثة من كتاب "تاملات في العقل المصرى".

وتنضوى فصول هذا الكتاب (أكثر قليلاً من مائة فصل) تحت ثمانية عناوين رئيسة (ثمانية فصل). أما الفصل الأول فيتمامل مع "قيم التقدم" والتي أمامها وامام فكرة المصورية Modernity تتراوح حالتنا العقلية بين قبول متحرك أو خوف أو تردد أو سقوط هي غموض كبير أو رفض. وأما القصل الثاني فيتمامل مع عيوب ذهنيتنا أو تقكيزاً أو عقانا المماصر التي أفرزتها تجريتنا التاريخية ومناخًنا التعليمي والثقافي وبيئة الإستبداد والإنفلاق وغسيل المخ التي تعرضنا لها.

ثم يتعامل الفصل الثالث مع الموضوع الذي يكشف حقيقة فورانية أو ظلامية أي عقل معنا الدين، عمر الدين. عقل اسم هذا الدين، عصرف النظر عن اسم هذا الدين، فضهم الدين يترجمُ الحالة المقالية ومعالم الذهنية بشكل كامل. كما أنه يُظهر فهمنا للآخر دينياً.

أما الفصل الرابع فيتمامل مع حالتنا المقلية من زاوية التمليم. ثم ياتى الفصل الخامس ليتمامل مع وضعنا بين شقى الرحى أى بين عالم حقيقى من حولنا وعالم آخر (بالغ السوء أوبالغ الرقى) من صنع أوهامنا.

وفى فصل سادس انظر لعدد من القضايا الحياتية لكونها هى الأساس معضالات ذهنية، ثم أنهى الكتاب بفصلين (السابع والثامن) هما هى العقيقة وثيقى الصلة بمعور اهتمامات هذا الكتاب وإن كانا هى الأصل فصلين من كتابين آخرين لم يقيض لهما أن ينشرا بعد، أولهما الفصل السابع حوارات مع صديقى نصف العاقل والذي يبرزً



### فُكُ وف دانيــــة

جوانباً من حالتنا العقلية من خلال حوارات حقيقية سجلها قلمى ضمن يوميات ما فتتت أسطركما كل يوم منذ قرابة ثلث القرن، وثانيهما )الفصل الثامن) هو مقدمة روأية عن دولة سميتها )مهازلستان) تصلح لأن تكون هي آية دولة هي منطقتنا: قد ينغير اسمها من (مهازلستان) إلى "علاسستان" إلى "مسخرة-ستان" إلى تهب-ستان" إلى جهل-ستان" إلى "ميراث-ستان"، إلا أن اختلاف الأسماء لن يبدل ما بتلك البلدان من حال تجسد سخام الواقع (سخام كلمة عامية مصرية وأيضاً قصحي وتعنى قادورات الطريق المتراكمة على جانبيه).

طارق حجّی ۱ ینایر (کانون الثانی) ۲۰۰۹

#### (10)

### المرأة والتقدم

المحور الرئيسي لكتاباتي منذ سنوات هو "التقدم". فعندما أهرد فصولاً عديدة لمسائل مثل تطوير التغليم أو إستعمال تقنيات الإدارة العديثة في شتى المجالات لتحسين الطروف الحياتية، وعندما أصدر كتباً تتفيات الإدارة العديثة في شتى المجالات كان ذلك بصب في نهر واحد هو نهر تكوين عناصر التقدم، ومن أهم جوانب قشيمة كان ذلك بصب في نهر واحد هو نهر تكوين عناصر التقدم، ومن أهم جوانب قشيمة منا المجتمع مواصد أن المعافرة أو أن المعافرة الدعنية التي تتمامل بها المجتمع مم المراة. ويقيني أن هذا البعد هو احداً أهم أبعاد عملية المحكم على مدى تقدم أي مجافرة والمنافرة في كل شيّ وهي كافة مناحي الحياة، إلا أن حماسي لهذا الموضوع ينبي من إيماني بان أم غيل شيّ وهي كانها إلى المحافرة من الرجل والمراة هي أخطرً ما في الذهنية الذكورية التي تضع المرأة في مواضع أدني من الرجل والمراة هي (النفنية) دائها \_ هرغم أن الثقافة التي لا تساوي مساواة كاملة بين الرجل والمراة هي أن إنساني المن ورغم أنها الشماذ طالمة" وبالتالي الكبرين ياتيان من "الذهنية" التي بسبيها تسود تلك الثقافة الذكورية الرجمية وسبب شيوع وسيادة تلك الذهنية يستحيل (أكرر مرة اخري: يستحيل) إنجاز التقدم الكل المتأو لمجتمع ألم الكي المنفود المجتمع.) إنجاز التقدم الكي المنشود المجتمع المجتمع الكي المنفود المجتمع) إنجاز التقدم الكي المنفود المجتمع.

- A. P.

الأخ العزيز

السيد الأستاذ الدكتور همام غصيب رئيس تحرير مجلة المنتدى

خالص الود وأطيب المني.

ويطيب لي أن أعبر عن تقديري العظيم وشكري الخالص على مجهوداتكم المخلصة لإصدار مجلة المنتدى التي تعتبر منارة للثقافة والسياسة والمعرفة، وتحتوي على
موضوعات في غابة الأهمية للقارئ العربي، وتلقي الأضواء على مشكلاتنا
المعاصرة وتوقعات المستقبل.

مع تحياتي للإخوة أعضاء هيئة التحرير على هذا الجهد الخلاق المبدع،

تقبل خالص الامتنان وعميق الشكر والإعجاب.

وعلى أن نلتقي تقبل خالص الود وعظيم التقدير ، ، ،

السفير د. إيهاب سرور نائب رئيس المجلس

نائب رئيس المجلس المصري الأوروبي



### سلسلة اللقاءات الشهرية

اللقاء رقم (٤/٢٠٠٦)

### العؤلسة والجتمسع العسربي

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

المحاضر: الأستاذ الدكتور مجد الدين خمش
 أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية

دوريات إهمداء

أدارت اللّقاء: الأستاذة إنعام المفتي
 عضو مجلس الأعيان الأردني وعضو المنتدى

عصو مجلس الاعيان الاردبي وعضو المتد (الأربعاء ٢٠٠٦/٣/١)

اللقاء رقم (٥/٢٠٠٦)

### العراق وتحذيات المستقبل

المحاضر: الدكتور عبد الحسين شعبان
 المفكر والباحث والمستشار القانوني العراقي وعضو المنتدي

أدار اللّقاء: الدكتور عدنان بدران

نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس لجنة الإدارة في المنتدى

(الأربعاء ٢٨/٦/٢٨)

اللقاء رقم (٢٠٠٦/٦)

### المشهد اللبنانيّ الرّاهن

- المحــــاضرون [ألفبائياً]: (أعضاء المنتدى) الأستاذ حسن أبو نعمة ، الدكتور طاهر كنعان ،

الأستاذ عدنان أبو عودة ، الدكتور كامل أبو جابر

يرأس اللقاء ويديره: الشريف فواز شرف
 عضو مجلس أمناء المنتدى

(الأربعاء ٦/٨/٦)

اللقاء رقم (۲۰۰٦/۷)

### عكس الإرهاب

• المحاضر: الدكتور جوزيف سعد الأستاذ الشارك في جامعة كولومبيا / نيويورك

يدير اللّقاء: الأستاذ الدكتور غازي ربابعة

أستاذ العلوم السياسيّة في الجامعة الأردنيّة

(الأربعاء ١٦/٨/١٦)



### مركز جنين للدراسات الاستراتيجية

قرر مركز جنين للدراسات الاستراتيجية وقف عمله بسبب صعوبات مالية. كان هذا ما جاء في كتاب مدير عام المركز، السيد ثامر توفيق أبو بكر، الموجه إلى المنتدى بتاريخ ١٩/٤/١٩. ونحن بدورنا نأسف وناسى؛ كما نفرحًم على أ. توفيق أبو بكر [أنظر العدد (٢٢٩)، ص٩٢، والعدد (٢٢٦)، ص٩٥].

### كُتَابِ هذا العدد

### أ. كمال القيسي

مستشار وخبير في الطاقة والنفط عضو المنتدى خلري: ٥٩٤٤٦٠٨٥ (٢٩-٢٩١) k kaisi@wanadoo.jo

### أ. د. حميد الجميلي أسناذ الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية

أكاديميّة الدّراسات العليا طر ابلس؛ ليبيا فاكس: ۲۳۲۷۷۸۷ (۲۰–۲۱۸+) hameed\_aljumāili@yahoo.com

#### أ. د. سعد أبو دية

أستاذ العلوم السياسية الجامعة الأردنية فاكس: ٣٤٥٧٥٨ غلاي: ٥٢٧٥٩٦٨ (٢٩٦٢-٢٩) abudayeh12@yahoo.com

### أ. ممدوح أبو دلهوم

كاتب صحافي جريدة الرأي الأردنية ب ص ب ۲۳۰۱۵۲ عمّان ۱۱۱۲۳ الأردن هاتف: ۲۰۲۲۴+)

### أ. حسني عايش

مفكّر وكاتب أردنيَ جريدة الرأي الأردنيَة مانف: ۸۲۲۲۲۹۲ (۱-۲۹۲+) فاكس: ۱۳۲۲۲۵ (۱-۲۹۲+)

#### د. مطهر السعيدي

وزارة الخارجية الجمهورية اليمنية



### هل هناك أمل

### في دخول العرب ا<del>لى مضمار التك</del>نولوجيا المتقدمة؟ خواطر وأنكار أماسية حول التكنولوجيا

بقلم الدكتور محيي الدين صابر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

> هناك شبه اتفاق على أن القضية الرئيسية هي قضية تملك القدرة الذاتية في مجالات العلم والتكنولوجيا، في اطار نسيج المجتمع، وحاجاته، وحركته الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وبذلك لا يقتصر الأمر على التكنولوجيات المتقدمة فحسب بل يتعداه إلى ضرورة بناء ودعم القاعدة العلمية والتكنولوجية الاساسية والعريضة، وركيزتها الرئيسية هو الإنسان، ومن ثم فان تكوين الاطر البشرية القادرة، عن طريق التعليم والتدريب والممارسة وخلق المناخ المناسب، هو حجر الزاوية في اكتساب المعرفة النظرية والتطبيقية وتنميتها وتطويرها، وبالتفاعل الطبيعي والمخطط مع حركة المجتمع العربي ونموه، وظروفه الخاصة. وأن وجود كم هائل من المعرفة والمعلومات والخبرات المتاحة يمكن أن يهيء فرصاً وامكانات كبيرة لاستيعاب قدر متزايد من الانجازات العالمية،. ويعاون في بناء القدرات الذاتية العربية بشرط توافر الوعي والقرار السياسي وفاعلية العمل على جميع المستويات في اطار سياسات واستراتيجيات وخطط علمية وتكنولوجية محكمة. فالمسألة لها جانبان، تملك القدرة العلمية والفنية من ناحية، وطريقة وأسلوب تملكها من ناحية أخرى. لأن أساس ذلك كله أن يكون مناط القدرة العلمية وتملكها، وتعلم العلم وتعليمه وانتاجه باللغة القومية مهما كانت تلك اللغة. فليس هناك مجتمع متقدم يستخدم لغة اجنبية في تملك المعرفة والتقنية. فالموضوع ليس موضوع لغة أو موضوع اتصال فكري او معرفي. ولكنه موضوع حيوى يتصل بكيان العلم نفسه كعامل اجتماعي يتحرك في محيط معين لأن جنسية الفكر هي اللغة كما ان جنسية الانسان هي الوطن السياسي.

ان التكنولوجيات المتقدمة تمثل اخطر الثورات العلمية

والتكنولوجية في تاريخ البشرية، ومن أهم فتوحاتها ما تشهده في حجالات الالكترينيات الدفيقة، خاصة المعلوماتية، والتكنولوجيا الحيوية، والهدسة الوراثية، والمفاقة الجديدة وللتجددة، والفضاء، والجدار، والمؤاد الجديدة، ومن أهم ميزانها أنها جميعا مترابطة، وأنها نتشس على فروع من الطوم الإساسية والتطبيقة، وأنها نتقد الى جديع نواحي النشاط الانسانية داخل المجتمع،

اذا كان من المهم العناية بالتكنولوبيا المتقدمة، فإن ذلك لا يعني بالضرورها في وقت لا يعني بالضرورها في وقت واحد أو بدرجة واحدة، فإن ذلك فوق ما تقدر عليه رولة واحدة مها علت مكانتها، وأن كان يفسح المجال في ذات الوقت أمام التعاون والتنسيق والعمل المشترف.

أن المؤقف في البلاد الدرية في المشاركة او صنع التكنولوجيات المقدمة بيدر ميدا عن اي إيبايية في هذا السبيل على الرغم من وجود عدد من المحاولات في بعض نواحي البحث العلمي والقدريب. وهذا المؤقف العلم يقدر بنزايد الفوق الخصارية. والتبعبة العلمة والتكنولوجية والاقتصادية، والسياسية. الى جانب ما ينتج عنه عن غزو تقافي وتأثير مساركة البيتة الاجتماعية والمقافقة لإبناء الابتاء الرياة.

وهذا يده إلى ضرورة السمي الهاد لتداول المؤقف الذي يزداد تفاقعا، وإن الشعوب العربية ذات الشاق العظيم في الإبداع العلمي والتنقي مما تعيزت به الحضارة العربية الاسلامية العادرة يقينا على مواجهة ذلك التحدي على كل من المستوين القطري الوطني والقومي العربي، في اطار تراصل الجهود الخلصة والجادة.

كلمة من المحرر

بعد ستة أشهر على صدور هذه النشرة، والتشجيع الذي لاقته في أوساط أعضاء المنتدى واصدقائه، تدخل إعتباراً من هذا الشهو في مرحلة جديدة، يتم بعوجيها زيادة عدد الصفحات من ١٦١١ق ٢٠ الله ٢٤ مطحة، مما يحطينا مجالاً (مجب للتحرك وتقديم وجبة فكرية أعني واكثر تنوعاً، راجين أن تقال (المنتدى) عند حسن الظان بها وأن تستصر الصلة بينها وبين الأعضاء والاصدقاء بهالاجهامين.

المحرر

### «نشرة» المنتدى قبل عشرين عاماً

## أخبار المنتدى وشاطاته

• اجتماع الهيئة العامة للمنتدى

قرر أن يكون الاجتماع السنوي للهيئة العامة للمنتدى في عمان، يوهي 91 4/7/2 سيخصص اليوم الأول لمناقبة موضوع الأول العوبي في العقد القادم، لمناقشة موضوع الأمان القومي العربي في العقد القادم، فعلان المنتقب في العين المناقبة بجامعة المناقبة والمنتقبة بحركة الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، وسيخصص اليوم الثاني لمناقشة تقرير الأمين المام واجتماعات اللجان المتخصصة، ويرنامج النشاط للعام القادم، ومشروع الميزانية. كما سيتم انتخاب مجلس الإمناء اللحداد، ومسروع الميزانية. كما سيتم انتخاب مجلس الإمناء الحدد.

♦ أكبر جائزة عربية في العلوم الاجتماعية يفوز بها عضوان في المنتدى

أعلنت مؤسسة الكريت للتقدم العلمي اسماء الفائرين بجوائزها لعام ١٩٨٥، وقد فاز بجائزة العلوم الاجتماعية والاقتصادية كل من الدكتور محي الدين صابر والدكتور سعد الدين ابراهيم. وتمنع الجائزة لارفع انتاج علمي عربي في الميادين الاجتماعية والاقتصادية لتنمية المجتمع في الوطن العربي. وتبلغ القيمة المالية للجائزة عشرة الاف دينار

كويتي (حوالي اربعين الف دولار اميركي)، وهي اكبر جائزة عربية في مجال العلوم الاجتماعية، ومن أكبر الجوائز العالمية في هذا الصدد، والمنتدى أد يهنية امينه العام الدكتور مسعد الدين ابراهيم، وعضو مجلس امنات الدكتور محي الدين صابح الدير العام المنظقة العربية للتربية والثقافة والعلوم ليعتز اعمق الاعتزاز بالاستاذين الفاضلين كاعضاء عاملين في منتدى الفكر العربي

مجلس التعاون الخليجي كتاب جديد

صدر عن المنتدى كتاب جديد في سلسلة حوارات عربية، 
بعنوان مجلس التعاون الخليجي: خطوة الم عقبة في 
طريق الوحدة العربية، ويضم الكتاب ورقة العمل الرئيسية 
التي كان قد تقدم بها الاستان عبدالله بشمارة، عضو المنتدى 
وامين عام مجلس المعان الخليجي، في اجتماع الهيئة العامة 
المنتدى (الرياض ٢٩ - ٢٠/٤/ ١٩٨٥)، والمناقشات التي 
المنتدى (الرياض ٢٩ - ٢٠/٤/ ١٩٨٥)، والمناقشات التي 
الرئيسية لمجلس التعارن، وبعض الدراسات المحكلة 
المؤسسية ، ومنها الورقة التي قدمها سمو الامير سعفود 
القيصل وزير خارجية الملكة العربية السعودية، عن 
القومية العربية والاسلام، والورقة التي قدمها الشيخ 
القومية العربية والاسلام، والورقة التي قدمها الشيخ

### «نشرة» المنتدى قبل عشرين عاماً

محمد أبا الخيل وزير المالية السعودي حول الجوانب الاقتصادية في تجربة مجلس التعاون.

• حجاس الوحدة الاقتصادية الدوبية يتعاون مع المنتدى يخطط حجاس الوحدة الاقتصادية الدوبية (احد النظمات المتخصصة للجامعة العربية) بالانتزاف سع مصغرة حول مديونية الاقطار العربية، يومي ٢٧ رؤ٢٧ / ١٨٠٨ . ويد بارب بطرح المكرة (استال المهدية العهدوي امن عام حجاس الوحدة الاقتصادية العربية، منتجزة فرصة وجود عدد من كبار رجال الاقتصاد والمال في عمان لحضود (جتماع الهيئة العامة للمنتدى.

 ● ومركز دراسات الوحدة العربية يعقد ندوة عن التنمية المستقلة

كما ينتفز مركز دراسات الوحدة العربية غلس القرصة للبيئة نصر المؤجئة و الوطن المستقلة في الوطن مربي التعمية المستقلة في الوطن مربي من المهمنية بقضايا التنسية، منهم حوالي ثلاثين من اعضاء منتسدى المفكر الصحيح، سستعفد النسوة إلى المنتسبة المفكر المربية مناهدة التنسوة كان مقرماً عقدماً منتسبة في مستعامة في مناها في فيرف ١٩٨٨. ولكن الارضاع الامنية في بيروت (حيث مقر مركز دراسات الوحدة العربية) المنتبة في بيروت (حيث مقر مركز دراسات الوحدة العربية) المنكز في العاصة المنتبة في بيروت ألى العاصة المينية في المناهدة العربية المنكزة في المناهدة العربية المنكزة في المناهدة العربية المنكزة في المنكزة من المنكزة في المنكزة في

● الامن القذائي: الخطر الداهم على الأمة العوبية عقد منتدى اللكر الحربي ضدرة كبرى في عمان ايام ٨ - ١٠/١/ ١٨٨٨ حرل الأمن الغذائي في الوطن العربي والمنتخب عنها حوالي سيزي مسؤولا ومنقصصا من اعضاء المنتدى ومن مينات درياية عربية . وعلى مدى ثلاثة ايام قدمت من العالمة الثالث. من الهيئات التي شاركت المنتدى في الناسطة المناسخة المناسخة . والمعهد الدولي للبحوث الزراعية في حض المحد التعسل أوبنيلية . والمعهد فينسا، والاحتجاد الدولي لمعاهد البحث العلمي المنتدى في فينسا، والاحتجاد الدولي لمعاهد البحث العلمي المنتدى المنتدى المنتدى في المنتدى العلمي المنتدى العلمي المنتدى العلمي المنتدى العلمي المنتدى العلمي المنتدى العلمية المنتدى العلمية المنتدى العلمية المنتدى والجمعية المنتسادي والجمعية المنتسادي والجمعية المنتسادي والجمعية المنتسادي العلمية المنتدى والجمعية المنتسادي والمنتسادي والجمعية المنتسادي والمنتسادي والمنتسادي والمنتسادي والمنت والمنتسادي والمنتساد

وقد صدر بيان مستقيض عن اعمال الندوة (نص البيان في العدد السادس من هذه النشرة). كما طلب المشاركين من سعو رئيس النشتى أن يضم توصيات ومقررات الندوة الما الماري الوزيساء العرب لاتخذة الضطوات المناسبة نحو درم اخطال المجاهة المتوقد في عدد من الإقتارات الدجية المستوت العشر استعرب الأحور على ما هي عليه خلال السنوات العشر القادمة.

■ القر المستاعي العربي... الى ابن: يُ سلسلة الحوارات العربية عقد المنتدى يومي ٨ ١٩٨٦/٢٨٩ في عان ندوة عن القرم الصمتاعي العربي وافاق تنمية الثقافة القومية. وقدمت فيها خمس أوراق عمل أعدما على التوالي المهندس محمد شاهد اسماعيل رئيس مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية في الاردن. والاستاذ حمدي قضيل رئيس قسم العلاقات العالمة بمنشئة.

اليوسكي، والدكترة اهاضي قفديل الخبيرة بالركز القومي اللجوست الإجتماعية والجنائية (القاهرة)، والدكترر عضي المعين صابع معير المنطقة الوسرية للتربية للإجتماعية الاقتضاءية والدكتور حاصد عموا المستشار الاقليمي للجنة الاقتضاءية لعرب أسيا (الاجتماعية لعرب أسيا المتدونة بيان عام يحالا، والذي لم تتم الاستفادة عند على الوبحا المثلق عام ١٩٠٥، والذي لم تتم الاستفادة عند على الوبحا المرجو إلى الان واقدوا المتاركين سمو رئيس المنتي بأن يضع هذه المقترضات أمام وزراة المؤاصلات المورات الذين يضع هذه المقترضات إلى والمؤاصلات المورات المؤاصلات الم

#### ● التربية والتعليم في الوطن العربي في القرن الحادي والعشرين

عقدت في مقر الامانة العامة للمنتدى يوم ١٩٨٠/٢/١٠ وشقة صل لبحث التخطيطات الاولية الشروع دراسة التخليم في المؤمنة صل لبحث المتحليم المستويات ويمثل هذا المستويات في برنامج الدراسات المستقبلية في برنامج الدراسات المستقبلية في برنامج الدراسات الاستوياء فقا المبارك من تكافلا بشعوط المقالسات من تكافلا بشعوط المقالسات من وتبرعا بمبلغ ٢٠٠ القد دولار أمريكي لهذا العرض، أشترك في في المشرف في المشارك في مقال من در حامد عمار مد تهميم بدران در علي عشان حد الراهيم بدران در علي عشان حد الراهيم بدران در

• وفد روماني يزور الامانة العامة

زار الأمانة العامة للمنتدى يوم ١٩٨٦/٢/١٢ وفد دوماني برئاسة السيد ابون كرستنسكر. عضو مجلس النواب واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروماني، ويحث الوقد مع الأمين العام الخطوات التنفيذية لعقد حوار عربي روماني في جوخارست في خريف ١٩٨٦.

● مدير عام صندوق النقد العربي يزور المنتدى

زار الاستاذ مضد سعيد غياش سير عام صندوق النقد العربي، وعضو المنتدى، مقر المائة العامة حسيات العربي، وعضو المنتدى، مقر المائة العامة حسيات الامن العام الوقت القرب الواحد العربية المستدوق والمتداولة المنتدى فاق واحتدالات التعاون بين الصندوق والمنتدى خلال موسمه الشامة العام القادم (ايلول اسيتمبر والمنتدى خلال موسمه الشامة العام القادم اليار حاميد ۱۸۹۸)، وخاصة فيما يتفاق بالعراب الدربية المنازعة عامن "المدوينية الخارجية والداخلية الحربية العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربية المنازعة العربية في تنشيط حوكة الاستنمارات والتجارة العربية "

- Y1 -

## بدوية في إمبر اطورية وول ستريت!!

#### i. ممدوح أبو دلهوم م

حين يهرب بعض الرجال من مواجهة مسؤولياتهم اليومية ومشاكلهم الحياتية، وينزوون لتسطير أطرو حاتهم في حقول التثبيط وميادين التيئيس بغير وسيطة على الصعد كافة، يخوض البعض الآخر حروبهم الدونكيشوتية بين نرجسية أنوية تارة، وبالونية تضخمية تارة أخرى، مع طواحين الهواء هونا، وبينهم وبين أنفسهم هوناً آخر. أما على الطرف الآخر (النص الناعم)، تقضى بعض السيدات نصف العمر في مقارعة (النُص الخشن) حول مسألة (القوامة)، ويقضين نصف العمر الثاني في حجاج ومحاججة حول إشكالية (الجنسوية)!

و بكلمة فيصل . . . حين بلعن القوم - رجالاً و نساءً -الظلام صباح مساء ، تتقدم سيدة مدهشة ، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان دفيئة ورائعة، فتحمل حقيبتها الناعمة بيد، وبالأخرى دفاترها العلمية، وتتحسس طموحاتها الكبيرة تحت فروة رأسها، وتيمم من ثُمُّ وجهها شطر الغرب - إلى الولايات المتحدة ... تحديداً - لكي تدرس (عزيزة الهبري) - الأستاذة الدكتورة... فيما بعد - الفلسفة، فتنال فيها الماجستير والدكتوراة على التوالي وبتفوق. ولم تنس يومًا إسلامها. وتدرس الشريعة فالقانون الذي تنال فيه درجة الدكتوراة في تخصص الشركات. ولم تنس يومًا هدفها. وتعمل في الـ(وول ستريت)، أكبر بيوتات المال والأعمال في العالم، وتصبح من مستشاريه القانونيين الكبار . ولم تنس يو ما قيمها .

غير أنها تترك هذا المنصب الرفيع. هذا ليس هربًا من ميدان الرجال والمال والأعمال، الذي وضعت على دفاتر يو مياته التشريعية بصماتها الواضحة، بل لتو فير

سويعات لغرس بذور التربية والقيم الإسلامية في أعطاف أطفالها في المقام الأول، حيث كان يأخذ المنصب النيويوركي منها جلُّ وقتها، وأيضًا لكي تتفرغ للبحث والكتابة والعمل العام والتدريس في الجامعة. وهي بالإضافة إلى ذلك كله ترأسُ جمعية (كرامة) في ولاية فرجينيا الأمريكية، وهي جمعية سوسيولوجية الأهداف تعنى بالدفاع عن حقوق العرب السلمين الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة .

أما عن يعض نشاطات هذه الجمعية (المهمة)... وللحديث صلة ، فقد تحدثت عنها من على شاشة إحدى القنوات الفضائية رئيستها (أة.دة. عزيزة الهبرى)، التي تعمل كما أشرنا آنفًا أستاذة للقانون والتشريع الإسلامي في الجامعات الأمريكية، حيث خاضت في كثير وقليل مما يصعب حصر هُ في هذه الساحة المتواضعة. حسبي الإشارة إلى ملحظ في غاية الأهمية، وهو حول لهجة الحوار مع الغرب بأسلوب حضاري يعتمد على المعرفة بتاريخ (الآخر) في المقام الأول، وعلى أساس أن المسلمين في الولايات المتحدة ليسوا ضيو فأ عليها ، بل هم من المؤسسين ، وهو ما سنُفصل له إن تراخت السوانح في مقبل الأيام.

قصاراي . . . ختامًا ، التنويه بدفاع الدكتورة الهبري عن محجبة عربية من ولاية فرجينيا فصلت من عملها كميكانيكية في إحدى شركات الطيران الأمريكية فقط لأنها كانت ترتدى حجابًا. ليس ذلك فقط، بل بجهود الدكتورة الهبرى أعيدت إلى عملها مع الاعتذار. وكذلك كان الترتيب مع الكونغرس الأمريكي لإلقاء محاضرة عن هذه الواقعة الإنسانية.

كاتب صحافى؛ جريدة الرأى الأردنية.

### إعلان أسماء الفائزين بجائزة "الأمانة" للتميز





أعلنت أمانة عمان أسماء الفائزين بجائزة الأمانة للتميز لأفضل دائرة/منطقة، وأفضل موظف عن فئات ثلاث (إشرافي، إداري، مساند). ووزع أمين عمان المهندس عمر المعاني الجوائز على الفائزين.

وفاز بجائزة أفضل موظف فئة أولى الموظف في الديوان العام رائد بن جابر، وبجائزة أفضل موظف فئة ثانية الموظف في دائرة صحة المجتمع أكرم أحمد ميرزا، وبجائزة أفضل موظف فئة ثالثة الموظف في دائرة التنفيذ رائد أحمد الدبوبي،

وفازت منطقة تلاع العلى بجائزة أفضل منطقة، وحلت منطقة زهران في المركز الثاني، ومنطقة أبو نصير في المركز الثالث.

وعن جائزة أفضل دائرة، فازت دائرة الديوان العام وإرشاد المواطن بالمركز الأول، ودائرة المتابعة والجودة بالمركز الثاني، وتبعتها في المركز الثالث دائرة العطاءات.



وبجائزة أفضل إنجاز لمنطقة، فازت منطقة طارق، كما فازت دائرة الحدائق والمتنزهات بجائزة أفضل إنجاز لدائرة. واعتبر المهندس إسماعيل الأسطة، مساعد وكيل الأمانة للشؤون الإدارية/ النسق العام لجائزة الأمانة للتميز، أن الجائزة ذات خصوصية وأهمية بالغة على صعيد عملية التطوير الإداري في الأمانة كونها اعتمدت واتبعت المعابير ذاتها المعمول بها في جائزة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لتميز الأداء الحكومي؛ إضافة إلى كونها إجراءًا تأهيليًّا يتم من خلاله دعم مشاركة الأمانة وتقييمها في مجال ترشحها لجائزة الملك عبدالله لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

وأضاف الأسطة أن الجائزة تهدف إلى تحسين مستوى الأداء ورفعه بالنسبة للدوائر والمناطق والموظفين، وتحفزهم على تقديم خدمات بمستوى عال من الجودة والكفاءة تلبي طموحات متلقى الخدمة، إضافة إلى كونها تتخذ بعداً يرمى إلى مأسسة العمل في جميع مناطق الأمانة و دوائر ها من خلال استر اتیجیات و سیاسات و خطط جدیدة.

# 

### قسيمة اشتراك في الجلة وفي كتب المنتدى

| ☐ مجلّة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أرجو قبول اشتراكي 😩:      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الاســم:                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | العنوان:                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| طريقة الدفع : □ نقداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قيمة الاشتراك*:           |
| تاريخ انتهاء مدتها ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بطاقة فيزا رقم :          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حوالة بنكية (صافح القيمة) |
| 0118/0 (البنك العربي، فرع الشميساني؛ عمَّان، الأردن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | التوقيع :                 |
| a de la Chena de Caración de la Car<br>Caración de la Caración de la | التاريخ:                  |
| بةُ وتُر سارُ مع قيمة الاشت الثالث العنوان الآد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تُملأ هذه القسو           |

معلا هذه القسيمة وترسل مع فيمة الافتراك إلى العنوان الاتي : منتدى الفكر العربي: ص.ب: (٩٢٥٤١٨) عمان ١١١١٠٠ الأردن

| المجلة + الكتب                                                                     | المجلسة                                                                        |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| للأفراد ، (٥٠)خمسون ديناراً أردنياً<br>للمؤسسات ، (١٠٠)منية دينار أردني            | للأفراد ، (٢٠) عشرون ديتاراً أردنياً<br>المؤسسات ، (٤٠) أربعون ديتاراً أردنياً | داخل الأردن | *قيمة<br>الاشتراك |
| للأفراد : (۱۵۰) منة وخمسون دولار أمريكياً<br>للمؤسسات : (۲۰۰) ثلاثمنة دولار أمريكي | للأفراد ، (٥٠) خمسون دولاراً أمريكياً<br>للمؤسسات ، (١٠٠) منة دولار أمريكي     | خارج الأردن | السنوي            |

### مجلس أمناء منتدى الفكر العربيّ (٢٠٠٦ - ٢٠٠٩)

### الرّئيس والرّاعي: سمو الأمير الحسن بن طلال



### الأعضاء (أنفبانيًا)

| الإمارات العربية المتحدة | الدِّكتور عبد الله عبَّاس أحمد  | تونس     | الأستاذ إبراهيم أحمد شبوح    |
|--------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------|
| الأردن                   | الذكتور عدنان بدران             | سورية    | الذكتور أسامة الأنصاري       |
| لبنان                    | الدّكتور عدنان السيّد حسين      | فلسطين   | الذكتور أسعد عبد الرّحمن     |
| السودان                  | الذَّكتور عزَّ الدِّين عمر موسى | مصر      | الذكتور إيهاب سرور           |
| العراق                   | الذكتور عصام الجلبي             | الكويت   | الذكتورة بدرية العوضي        |
| المغرب                   | الذكتورة فاطمة الحبابي          | العراق   | الأستاذ حسن الأنباري         |
| الأردنّ                  | الشريف فؤاز شرف                 | اليمن    | الأستاذ حيدر أبو بكر العطّاس |
| ليبيا                    | الذكتور محمد فرج الدغيم         | الأردن   | الأستاذ زهيرالخوري           |
| الجزائر                  | الذكتور مصطفى بو طورة           | عُمان    | المهندس سعيد محمّد الصقلاوي  |
| قطر                      | الأستاذ ناصر عبد العزيز النصر   | مصر      | الذكتور شريف بسيوني          |
| البحرين                  | الذكتورة وجيهة صادق البحارنة    | الأردن   | الأستاذ طاهر المصري          |
| الأمين العام (٢/١٠٤٠ )   | الأستاذ وسام الزّهاوي           | السعودية | الدكتور عبد العزيز الدّخيل   |

#### أعضاء لجنة الإدارة (٢٠٠٦ - ٢٠٠٩)

| عضو                | ا _ الدّكتور إيهاب سرور    | رئيس اللجنة | ۱ - الذكتور عدنان بدران       |
|--------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| عضو                | ٥ - الأستاذ حسن الأنباري   | عضو         | ۲ ۔ الشّريف فواز شرف          |
| (أمين عام المنتدي) | ٦ - الأستاذ وسام الزَّهاوي | عضو         | ٣ ـ الذّكتور عدنان السيد حسين |

#### الهيئة الاستشارية للمجلة (الفبائيًا)

| أ.د. ناصر الدين الأسد | أ. سمير حباشتة   | د. إبراهيم بدران     |
|-----------------------|------------------|----------------------|
| د.هشام الخطيب         | الشريف فوّاز شرف | أ. إبراهيم عزّ الدين |
| د. يوسف نصير          | أ.د. فوزي غرايبة | أ.د. أسامة الخالدي   |
|                       | د. نبيل الشريف   | أ.د. سحمان خليفات    |

## في العدد القادم

فلسطين ... فلسطين

العسراق ... العسراق

ئينسان ... ئينسان